د خانر العرب ۲۸





## ذخانرالعرب

27

# الماال

المستى

جهات الائمة الخلفاء من الدرائروالإماء

# نساءالخلفاء

المستنى

# جهات الإنه الذلفاء من الدرائروالاماء

تألیف تاج الدین أبی طالب علی بن أنجت المغروف بابن السّاعی الحذازن البغدادی المتوفی سئلات نام ه

حققه وعلق عليه الدكورمصطفى جواد

الطبعة الثانية



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.



الورقة الأولى من كتاب "جهات الأئمة الحلفاء "

الورقة الحامسة والثلاثون من كتاب " جهات الأئمة الحلفاء "



الورقة الأخيرة من كتاب "جهات الأئمة الخلفاء "

#### تصحدير

### ابن الساعى مؤلف الكتاب وعصره

تاج الدين أبو طالب على بن أنجب، المعروف بابن الساعى، الموصوف بالخازن، كان بغداديًا، وقد ولد ببغداد سنة ٥٩٣هـ -١١٩٦م، على عهد الخليفة أبى العباس آحد الناصر لدين الله العباسي ، وكان عهداً زاهراً ، وَطَّدت فيه الدولة العباسية استقلالها ، وأمَّنت فيه الرعيَّة من كل خوف ، فرتمت في طمأنينة مُستدامة ، وعدل شامل ، وحُرِّية واسعة ، وعيش رغيد ، وقد ذكره ابن جبير الرحالة في كتابه قال : « وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكباً في زورق ، وقد يصيد في بعض الأوقات في البرِّية ، وظهور ملى حالة اختصار ، تمية لأمره على العامَّة ، فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا أشتهاراً ، وهو مع ذلك يحب الظهور للعامَّة ويؤثر التحبُّب أمره مع تلك التعمية إلا أشتهاراً ، وهو مع ذلك يحب الظهور للعامَّة ويؤثر التحبُّب أمره مع مع والمنير منهم داع له أستهاراً ، وهو مع ذلك يحب الظهور للعامَّة ويؤثر التحبُّب أمره مع مدال التعمية إلا أشتهاراً ، وهو مع ذلك يحب الظهور العامَّة ويؤثر التحبُّب أمره مع مدال التعمية إلا أشتهاراً ، وهو مع ذلك يحب الظهور العامَّة ويؤثر التحبُّب أمره مع مدال التعمية المائة عندهم قد استسعدُ وا بأيامه رخاءً وعدلاً وطيب عيش، فالكبير والصغير منهم داع له .

وقال محبُ الدين محمد بن محمود المروف بابن النجَّار البغدادى؛ «دانت السلاطين الناصر ودخل في طاعته من كان من المخالفين، وذلّت له العُتاة والطغاة، وانقهرت بسيفه الجبابرة، واندحض أعداؤه، وكثر أنصاره، موفتح البلاد العديدة، وملك من المالك ما لم يملمكه أحد ممَّن تقدَّمَ من الخلفاء والملوك، وخُطب له ببلاد الأندلس و بلاد الصين، وكان أسد بني العباس، تتصدع لهيبته الجبال، وكان حسن الخُلْق، لطيف الخَلْق، كامل الظرف، فصيح اللسان، بليغ البيان، له التوقيعات المسدَّدة،

<sup>(</sup>١) رحلة أبن جبير ، طبعة ليدن الثانية ص ٢٢٦.

والكلمات المؤيّدة، وكانت أيامه غرّة في وجه الدهر ودرّة في تاج الفخر (١) ».

وقال أبو عبدالله محمد بن سعيد بن الدّبيثيّ الواسطى : « ولما تزل الرعية في ظله و إنعامِه يرجون إلى أوفى أمن ، وأوفر فضل ، وأكمل مَن ، وأوسع معيشة ، وأرضى حياة وعيشة ، يعمّهم العدل ، ويشملهم الفضل ، وتغمرهم الصدقات ، وتغنيهم الصّلات ، وعمّر المساجد ، وجدّد المشاهد ، وأنشأ الأربطة والمدارس ، وأحيا من الخيرات كلّ دارس ، فالخلق في إنعامه راتمون ، وله بدوام الملك وطول وأحيا من الخيرات كلّ دارس ، فالخلق في إنعامه راتمون ، وله بدوام الملك وطول الحياة داعون ، والله تعالى يستجيب فيه دعاءهم ، ويحرّس من الغير شريف سُدّته، ويُحييه ما أحب الحياة ، إنّه جواد كريم ومناقبه الشريفة ، وفضائله الكريمة أوفر من أن يحيط بها وصّف الواصفين ، ويَحصُرها تدوين المصنفين ، فنحن وإن رمنا ذكر بعضها فبعجزنا مُقرّون ، وعن بلوغ الغاية فيها مُقصّرون (٢٠) » .

وقال الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادى: «كان الناصر شابًا مرحاً عنده ميعة الشباب، يشق الدروب والأسواق أكثر الليل، والناس بتهيبون لقاءه (٢٠٠٠). وكان قد ملا القلوب هيبة وخيفة، فكان يرهبه أهل الهند ومصركا يرهبه أهل بغداد، فأحيا هيبة الخلافة، وكانت قد ماتت بموت المعتصم، ثم ماتت بموته بغداد، فأحيا هيبة الخلافة، وكانت قد ماتت بموت المعتصم، ثم ماتت بموته وكان الملوك والأكابر بمصر والشام إذا جرى ذكره في خلواتهم خَفَضُوا أصواتهم هيبة [له] وإجلالًا (١٠٠٠).

وقال أبو الخطاب عمر بن دحية الكلبيّ: « وأخذَ [ الناصر]، الأمر حقًّا وقوَّة ، وفتح البلاد طاعة وعَنوة ، وطبَّقَتُ دعوتُهُ جميع الآفاق ، وطلعت شمْسُه باهرة الإشراق ، وأوقع بوزراء السُّوء على الإطلاق ، وقام بما عليه من العهد والميثاق .

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطى ، ص ٢٦١ ، ٢٢٤ من طبعة الهند .

<sup>(</sup> ٢ ) المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي « ١ : ص ٣٦ من المستدرك » .

<sup>(</sup>۳) نکت الهمیان « ص ۹۳ ».

<sup>(</sup> ٤ ) تاريخ الحلفاء للسيوطي « ص ٢٦١ » طبعة بلاد الهند ـ

وقد دخَلْتُ بغداد مراراً، واستأذنتُ سُدَّة الخلافة الناصرية - جعل الله الأقدار لما أنصاراً - في الرواية بها وبواسط القصب، فأذِن لى سرًا وجهراً، فامتثلت الإذن ، وقطعت من كبار المصنفات أسفاراً، واستضأت من علوم الشّنة بما يُعَدُّ مع الصبح إشراقاً و إسفاراً، فحقّهُ أول واجب يُؤدَّى ، وأوجب حق يُبَدَّى ، فهو الخليفة الإمام الأهداى ، صنو الغام الأسكب الأندى ، ومليك الأمّة الذي جاوز ملك المدى ، واحتاز الملوك عبدي ، وتبدّى علمه نوراً على علم المُدى ، فعلم فعلم وهداى ، وغمر بالجدى ، وحكم المناصل في هام العداى ، وحكم البأس تارة وطوراً للندى ، وحكم البأس تارة وطوراً للندى :

ترتاح أندية الندى والباس من ذكر مولانا أبى العبّاس برتاح أندية وابن عم محمد خير البريّة من جميع الناس (۱)».

وقال أبو الحسن على بن أبى بكر الهروى السائح: «فوقع ابتداء ذكر الزيارات من مدينة حلب، وكان الواجب أن نبتدئ بذكر مدينة السلام - حَرَسَها الله تعالى - إذ بها إمام المسلمين وخليفة الموحِّدين، وأمير المؤمنين وابن عمِّ سيد المرسلين الإمام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين (كذا) ابن الإمام المستضىء بأمر الله، الذي رفع المظالم، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأقام حدود الله، وأحيا سنة رسوالله، وعرَ الشريعة، وأظهر الصنيعة، وفقه الله الطاعته، و بلّغه نهاية آماله من دنياه وآخرته، بمحمد وآله وعترته (٢) »،

وقال ابن واصل الحموى: «كان الناصر لدين الله شهماً أبى النفس حازماً متيقظاً، ذا فكرة صائبة وعقل رزين ودهاء ومكر، وكانت هيبتُه عظيمة جدًّا، وكان له أسحاب أخبار في العراق وسائر الأطراف يطالعونه بجزئيات الأمور وكلياتها، وكان

<sup>(</sup>١) النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس « ١٦٥ ، ١٦٦ » طبعة الأستاذ العزاوي .

<sup>(</sup> ٢ ) الإشارات إلى الزيارات ص ١ ، ٢ « طبعة جانين سورديل بدمشق سنة ١٩٥٣ » .

لا يخنى عليه من الأمور إلا ما قل ، وكان ذا سطوة شديدة ، فكان أهل العراق يخاف أحدهم [ التحدث ] مع زوجته في منزله ، ربمًا يظن أن الخليفة إذا بلغه ذلك عاقب عليه (١) » .

وقال الذهبى . « لم يل الخلافة أحد أطول مدّة منه فإنه أقام فيها سبعاً وأربعين سنة ، ولم يزل مدة حياته فى عز وجلالة ، وقمع للأعداء واستظهار على الملوك ، ولم يحد ضَيماً ، ولا خرج عليه خارجى إلا قمه . ولا مخالف إلا دفعه ، وكل من أضمر له سوءاً رماه الله بالخذلان ، وكان مع سعادة جَدّه شديد الاهتمام بمصالح الملك ، لا يخفى عليه شىء من أحوال رعيّته كبارهم وصغارهم ، وأصحاب أخباره فى أقطار البلاد يوصلون إليه أحوال الملوك الظاهرة والماطنة ، وكانت له حيّل لطيفة ، ومكايد غامضة ، وحُدَع لا يَفْطُنُ لها أحد ، يُوقع الصداقة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يشعرون ، و يوقع العداوة بين ملوك مُتعادين وهم لا يفطنون (٢٠) » .

وفي الحق أنَّ عهد الناصر الدين الله كان عصر ازدهار السياسة المربية والثقافة المعليَّة ، على اختلاف أبنواعها ، والثقافة الجسميَّة على تعدُّد ضروبها ، فالازدهار السياسيُّ قد نقلنا عليه شواهد من أقوال ثقات المؤرخين ، ولم نستطع أن نتبسط في الكلام عليه لضيق المكان ، وأمَّا الاردهار الثقافي العقلي فقد بدا في مظاهره الأصلية ، وهي المدارس والرُّ بُطُ « الخانقاهات » فإنها معاهد روحية وعقلية معاً ، ودُورُ الكتب وخزائنها ، والتا ليف باختلاف موضوعاتها ، و إقبال دولة الشعر بعد إدبارها ، ونبوغ الشعراء والكتاب والأدباء والمؤرخين والمحدثين والفقهاء والبلدانيين وأرباب الفنون الشعراء والكتاب والأدباء والمؤرخين والمحدثين والفقهاء والبلدانيين وأرباب الفنون

<sup>(</sup>١) اشفاء القلوب بأخبار بنى أيوب «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ، ١٧٠٢ الورقة ٢٣١ » وقد سميت هذه النسخة «تاريخ الواصلين فى أخبار الحلفاء والملوك والسلاطين » . والظاهر أن الواصلين تصحيف « الواصل » .

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ الخلفاء للسيوطي « ص ٥ ه ٤ ، ٠ ٢ ؛ » طبعة بلاد الهند . ونقل هذا الكلام الصلاح الصفدي في نكت الهميان « ص ٤ ٩ » و لم يشر إلى قائله .

والعلماء والفلاسفة والمدرسين والهندسين والأطباء ، وكان الناصر قد جعل للشمراء ديواناً خاصًا في الدولة يسمى « ديوان الشعراء » وسمّى الشعراء المثبتة أسماؤهم فيه « شعراء الديوان » أى ديوان الدولة العباسية .

والشعراء الذين نبغُوا، والذين اشتهروا على عهد الناصر لدين الله هم سبط ابن التماويذي صاحب الديوان المطبوع ، الحافل بالشمر ، البالغ قمة الكال من حيث الصناعة الشعرية ، والأبله (١) البغدادي صاحب الديوان المشتمل على فنون المدح والغزل، وابن المعلم الواسطى المرثى الشاعر الرقيق، الذى شرَّقت قصائده وغرّبت وغارت وأنجدت ، وابن الدنينير المنذرى الموصليّ صاحب الديوان الرائع الرائق (٢٠) ، وعبد المنعم المصرى النّطرونى المهاجر إلى العراق الداخل — كان — في خدمة الخليفة الناصر لدين الله سفيراً بينه و بين الملوك التابعين له، وعبد الواحد بن عبدالرحمن ابن منصور المصرى الطائى المنتقل من مصر إلى العراق انتقال استيطان ، وأبو الأمانة جبريل بن صارم المصرى الصّعبى ، القادم من مصر إلى العراق للسكني فيها ، والباز الأشهب عَلَوى بن عبيد الله الحِلَى، والأمير ابن مقرَّب المُيُوني (٢٠)، ورشيد الدين عبد الرحيم النابلسي ، وبهاء الدين على بن محمد بن رستم بن الساعاتي ، وراجح بن إسماعيل الحياًى ، وعلى بن بطريق الحِلَّى، وأحمد بن جمفر الواسطى مُعارض قصيدة ابن زُريق أو رُزَيق البغدادي ، والملك الأعجد بهرام شاه الأيوبي ، المحقوظ ديوانه الغزلى في دار السكتب الوطنية بباريس وداركتب الأوقاف ببغداد . وكال الدين على ابن النبيه الشاعر الرقيق ، القائل في مدح الخليفة الناصر أحمد بن الحسن :

بفداد مَكَتنا وأحمد أحمد حُجُوا إلى تلك المنازل واسجُدُوا

<sup>(</sup>١) رأيت نسخة من ديوانه في دار كتب طهران الوطنية بإيران . وقد صوره الدكتور حسين على عفوظ للأستاذ عبد الكريم الدجيل .

<sup>(</sup> ٢ ) منه نسخة في خزانة الأستاذ الأديب أحمد عبيد الدمشتي .

<sup>(</sup> ٣ ) طبع ديوانه مشروحًا في يومبي سنة ١٣١١ في « ٥٧٦ » صفحة متوسطة .

يا مُذنبين بِهَا ضَعُوا أوزاركم وتَطَهَرُوا بِتُرابِها وتَهَجَدُوا بِاللهِ اللهِ عَدُوا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ما زال كوكبُ هَدْيها يَتَوَقَّدُ اللهِ النَّجاة مدينة العلم التي ما زال كوكبُ هَدْيها يَتَوَقَّدُ

وابن سناء الملك صاحب الموشحات السائرة ، وأبو على محمد بن صدقة الخفاف ، ومحمد بن عبد الملك الوظائفي ، والفق الشاطر عمر بن السِّفْت البغدادى الرامى السَّمْن البغدادى الوطائفي ، والفق الشاطر عمر بن السِّفْت البغدادى الرامى المتعزل بالطير الجليل و بقوس البندق ، وصاحب المخبسة التى جمعت أصول الرمى عند الفتيان ، وأنواع الطير الجليل المقرَّر صيدُهُ عندهم ، وأبو الشكر محمود بن سليان ابن سميد الموصلي المشهور بابن المحتسب ، وأبو العباس أحمد بن المؤمّل البغدادى ، ومؤيد الدين أبو البركات محمد بن أحمد بن زيد التكريتي صاحب الأبيات السائرة التي مطلعها :

ألا مبلغ عنى الوجيه رسالة وإنكان لا تُجدى لديه الرسائل

و يحيى بن أبى زيد العلوى البصرى ، وأبو الحسن على بن إسماعيل العبدى البصرى ، وأبو عبد الله محمد بن المهنّا بن محمد البناني ، و يعقوب بن صابر المنجنيق الحراني الأصل البغدادي الذي يقول فيه ابن خلكان : « وكانت أخباره في حياته متواصلة إلينا ، وأشعاره تنقلها الرواة عنه ، و يحكون وقائعه وماجر يّاته وما ينظم في ذلك من الأشعار الرائقة والمعاني البديعة (١) » . وغير هؤلاء ممن يعلول تعدادهم .

أما العلماء بمعنى العلم الصحيح فقد ظهرت كثرتهم فى عصر الناصر لدين الله، منهم العلامة عبد اللطيف بن بوسف البغدادى مؤلف كتاب «الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المُعاينة بأرض مصر» وأبو الرشيد مبشر بن أحمد بن على الرازى الأصل البغدادى ، كان أوحد زمانه فى الحساب وخواص الأعداد والجبر والمقابلة والهندسة والهيأة وقسمة التركات، وحوى من سائر العلوم طرفاً، وكان ذا معرفة

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان «٢: ٥٠٥» من طبعة بلاد العجم .

تامة بملم الكلام والمنطق والهندسة، وله اطلاع على العلوم القديمة وأقوال العلماء فيها ومذاهبهم ، وله اليد الطولى في غمارات الدور وقسمتها ، وهو الذي كُلُّفه الخليفة النَّاصر لدين الله أن يختار الكتب لوقفها في رباط زوجته « سلمجوقى خاتون (١) » . وسديد الدين جعفر بن القطّاع البغدادي ، وأبو الرضا محمد بن أحمد بن داود الحاسب المؤدب الملقب بالمفيد لكثرة إفادته بالحساب وأنواعه والأدب، وله تصنيف وتعاليق في علم الحساب، وأبو شجاع محمد بن على بن شعيب المعروف بابن الدهان الحاسب البغدادي، كان عالماً بالرياضيات ومنها الهندسة و بالأدب. وله كتاب « تقويم المسائل الخلافية » منه نسخة بدار الكتب الوطنية بباريس، ونسخة أخرى فى خزانة الشاعر الكبير محمد رضا الشبيبي ، وقد ساح في البلاد الإسلامية وُنشر علمه فيها، تم استقر بدمشق إلى أن مات صلاح الدين الأيو بى . فتركها إلى المراق ، وأبو العباس أحمد بن أحمد بن على الواسطى الحاسب المصنف في الحساب "، وأبو الفضائل جعفر بن محمد بن عبدالسميع الهاشميّ الواسطى، من علماء الرياضيات أيضاً ، وعضد الدين المبارك بن محمد بن رئيس الرؤساء المهندس المتقن لأكثر الفنون. وكانتله اليد الطولى في الهندسةوالرياضيات، وعلاء الدين محمد بن عبد الله الجوبغاني المنجم ، كان عارفاً عالماً بعلم النجوم والأحكام والعلوم الرياضية كالهندسة والحساب ز بادة على علمه بالموسيق ، وأبو الفضل الحازمي ، وشرف الدولة العسقلاني .

واشتهر في عصر الناصر من المؤرخين عز الدين على بن الأثير، وجمال الدين محمد ابن سعيد بن الدّبَدْ في الواسطى ،ومحمد بن أحمد القطيعي ،و يحيى بن القاسم التكريتي وقيصر بن كمشتكين، وعمر بن دحية الكلبي ،ومحمد بن أحمد القادسي ، و قُتُم بن طلحة العباسي الزّيذي ، ومحب الدين محمد بن محمود بن النجار، وأبو شجاع محمد بن على بن العباسي الرّيذي ، ومحب الدين محمد بن محمود بن النجار، وأبو شجاع محمد بن العدادي الدهان المقدم ذكره مع علماء الرياضيات ، وعبد اللطيف بن يوسف البعدادي

<sup>(</sup>١) تاريخ الحكاء « ص ١٧٧ من الطبعة المصرية » .

<sup>(</sup> ٢ ) له كتّاب « عمدة الرائض وعدة الفارض » .

المذكور آنفاً ، وهية الله بن شُنيف، وحَمَّاد بن هبة الله الحَرَّاني ، وأسعد بن تَمَّاتي المصرى ، وبهاء الدين يوسف بن شداد الموصلي ، وأبو الفرج عبد الرحن بن على ابن الجوزى ، وعبيد الله بن نصر بن المارستاني ، وياقوت الحوى ، والحدن بن محمد ابن حمدون البغدادى ، وعبد الله بن حنظلة البغدادى ، وغيرهم .

و يطول الكلام و يكثر القول إن ذكرنا الحكاء والأطباء والفقهاء، والقضاة وإلمدرسين ، وأهل الفن ، ومن جرى مجراهم من أر باب الثقافة العقلية والثقافة الروحية .

### سيرة المؤلف

في هذا العصر وفي زمان هؤلاء ولد تاج الدين على بن أنجب بن الساعي ، وكان مولاه في شعبان من «سنة ٥٩٨» ولم نجد لوالده « أنجب» ذكراً في التاريخ ، وذلك يدل على أنه كان من العامّة لا من الخاصّة ، و يمكن أن يكون هو « الساعي » المذكور في نسب « تاج الدين على » . والساعي : عَدَّاء يعدو في مصالح غيره من التحار والأعيان ، بين القرى والبلدان . وكانت مجالس الحديث كثيرة في زمان ابن الساعي ، والرُّواة في وفارة ، فلما مَيَّز الأمور أخذ يسمع الحديث والأخبار والآثار ، فسمع من أبي الحسن على بن محمد بن على الموصلي المعروف بابن اللباد الخياط، وهو فسمع من أبي الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي الذي قدمنا ذكره مرتين، عم الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي الذي قدمنا ذكره مرتين، وكان قد سكن بغداد واشتهر بها بالرواية والدراية ، وتوفى بها سنة « ٦١٤ ه » (١)

<sup>(</sup>۱) التكلة لوفيات النقلة لعبد العظيم المنذرى المصرى «نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية المردية الورقة ۱۰۹» وتاريخ الإسلام للذهبى «نسخة دار الكتب الأهلية بباريس ۱۹۸۲ و ۲۱۲» وتاريخ بغداد لابن الدبيثي «نسخة كبريج ، و ۱۹۹ والنجوم الزاهرة «۲: ۲۲۱» «والشذرات ه : ۲۰».

والحسين ابنى المبارك بن الزّبيدي ، فأمّا الحسن بن الزبيدى فكنيته أبو على ، وكانت ولادته في سنة « ٤٤٣ » ببغداد ، ودرس النحو والأدب وكتب كثيراً من كتب التفسير والحديث والتواريخ والأدب، وكان علماً فاضلًا متديناً حسن الطريقة حنفي المذهب ، وطال عره حتى حدّث كثيراً ، ورُنّب محدثاً في مسجد قُمريّة على شاطىء دجلة بالجانب الغربي من بغداد ، رتبه في ذلك منشئ المسجد الخليفة المستنصر بالله العبامي سنة « ٩٣٦ ه » ودفن بمقبرة جامع المنصور بالجانب الغربي من بغداد . وأما أخوه الحسن بن الزّبيدي فكنيته أبو عبد الله وكان مولده سنة « ٩٣١ ه » وكان فقيهاً حافظاً ثقة ، توفي سنة « ٩٣١ ه » (٢٠٠ .

وقرأ ابن الساعى الحديث أيضاً على جماعة يطول إثباتهم ، منهم المشهورون والمغمورون، فمن المشهورين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الديبثي المقدم ذكره بين المؤرخين " ، ومن المغمورين أبو القاسم سعيد بن معالى النخاس ( ، وأجاز له أبو اليُن زيد بن الحسن الكندي "الأديب النحوى الفقيه المحدث البغدادي نزيل أبو اليُن زيد بن الحسن الكندي القراءات المروية ، على أبي البقاء عبد الله بن الحسين المكريم وقرأ القرآن الكريم بالقراءات المروية ، على أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكريم " النحوى الأديب المشهور صاحب « التبيان في إعراب القرآن » والمنسوب إليه « شرح ديوان أبي الطيب المتنبي » المطبوع غير مرة مع أنه تأليف

<sup>(</sup>۱) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، لحيى الدين القرشي المصرى «۱: ۲۰۰۰» وتاريخ بغداد لابن الدبيثي» نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۲۱۳۳ الورقة ۱۷۴» والحوادث التي سميناها الحوادث الخامعة «ص٤» وبغية الوءاة ۲۲۲». والمتكلة لموفيات النةلة «نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية » الحامعة «ص٤ معجم الألتجاب لابن الفوطي » ج ، ١٩٨٢ د ، ج ٢ ص ١٠٣». والشذرات «٥: ١٣٠٠»، وتلخيصي معجم الألتجاب لابن الفوطي » ج ، الترجمة ١٩٩٥ من الميم . (٧) التكلة «الورقة ١٤١» وتاريخ بغداد لابن الدبيثي » نسخة باريس ٢١٣٧ و ١٩٨٨ والجواهر المضيئة «١: ٢١٦ » .

٣) الجامع المختصر لابن الساعى و الصفحة ن من التصدير ».

<sup>(</sup> ٤ ) منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار « ص ١٣٧ ».

<sup>(</sup>ه) تصدير الجامع المختصر أيضاً ﴿ ص ن ۾ .

« عفيف الدين على بن عدلان الموصلي » المتوفى سنة ٦٦٦ ه. وروى أيضاً عن جماعة بالإجازة .

ودرس ابن الساعى الأدب ، ولم نجد اسم الأديب الذى قرأ هو عليه الأدب ، إلا أننا عثرنا على أخبار تفيدنا اتصاله بالرواية عن ياقوت الحموى ، وضياء الدين بن الأثير صاحب المثل السائر والجامع الكبير وغيرها من التآليف الأدبية البلاغية، ومحمد بن أبى الفضل الأدبب، وأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى النحوى الأدبب الذى قرأ هو عليه القرآن ، كما ذكرنا آنفاً ، بالقراءات المسندة .

وأقبل ابن الساعى على التواريخ ، فقرأ « التاريخ المجدّد لمدينة السلام» على مؤلفه محب الدين محمد بن محمود بن النجار المقدم ذكره آنفاً ، و « ذيل تاريخ بغداد » على مؤلفه جمال الدين محمد بن سعيد بن الدّ بيثيّ الواسطى ، وقد أسلفنا ذكره ، وطالع التواريخ على اختلاف أنواعها وعصورها ومواضيعها ، و برع فى أكثر الفنون الدينية ، كالحديث والفقه والتفسير ، والفنون الأدبية كالتاريخ والأدب والأخبار والأشعار ، وقد نظم الشمر ، وخالط العلماء والفقهاء والأدباء ، وأر باب الدولة العباسية ، وكان لطيفاً ، مقبول الصورة ، دمث الأخلاق ، كريم الطباع ، منور الوجه ، وازداد فضلا على فضله بأنه كان قد صحب المشايخ والزهاد ولبس «سنة ١٠٨ه» خرقة التصوف من شيخ الشيوخ أبى حفص عمر بن محمد الشّهر وَر دى الشافعي، وكان ابن الساعى نفسه شافعيًا، ولذلك مال إلى التصوّف ، لأنّ التصوّف والتشفّع أخوان ، وذكره تق الدين ابن قاضى شُهبَة فى عداد الشافعية الأعلام قال :

«على بن أنجب بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الرحيم (١) ، المؤرخ الكبير ، المراب البغدادي المعروف بابن الساعى . . . كان فقيها قارئاً بالسبع ، عدثاً ، مؤرخاً ، شاعراً ، لطيفاً كريماً ، له مصنفات في التفسير والحديث والفقه

<sup>(</sup>١) فى ذكر أجداده اختلاف كما سترى فى منقولاتنا .

والتاريخ وغير ذلك منها تاريخ في ستة وعشرين مجلداً (١) . . . » .

وقد التبس اسمه « ابن الساعى » الذى هو العَدَّاء باسم « ابن الساعاتى » نسبة إلى عمل الساعات البَنكاميَّة المائية و إدارتها ، فنسبوه إلى « بيت ابن الساعاتى » . ومن أولئك الناسبين له محبى الدين عبد القادر بن محمد القرشى المصرى ، فقذ ترجمه في كتابه « الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة » قال :

«على بن أنجب بن عثمان بن عبيد الله بن الحارث ، عُرِف بابن الساعاتى . . . تقدّم خاله أحمد بن على بن ثعلب الإمام، وذكره الحافظ الدمياطى فى مشيخته (٢) » . ولا صلة فى الحقيقة بين تبيتهما سوى ما أحدثه الوهم فى النسخ والتصحيف فيه ، وكيف يكون أحمد بن على بن تغلب خال ابن الساغى من حيث الزمان ، ومؤلف الجواهر المُضيئة يذكر فى ترجمة هذا الخال المزعوم أنه أنم تأليف بعض كتبه سنة «٩٩٠» ه؟ «١ : ٨١» مع أن على بن أنجب توفى سنة «٩٧٤» هكا جاء فى جميع التواريخ التى ترجمته "١٨ » مع عدا منتخب المختار فإنه لم يذكر وفاته ، والغريب فى هذا الأمر أن محيى الدين القرشى مؤلف الجواهر المضيئة كان مصرًا على أنه ابن أخت مظفر الدين أحمد بن على بن نغلب البعلبكى الأصل المذكور ، فإنه قد قال فى ترجمة أحمد : « و يأتى ابن أخته على بن أنجب (٤) » وهذا وهم منه .

وممن ذكره باسم « ابن الساعاتي » عبد الله بن محمد التجاني المغربيّ ، قال في بعض أخباره :

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٠٢ الورقة ٦٨ »

<sup>(</sup> ٢ ) الجواهر المضيئة « ١ : ٤٥٣ » .

<sup>(</sup>٣) الحوادث التي سميناها « الحوادث الجامعة ص ٣٨٦ » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، الورقة ٦٨ » . وتذكرة الحفاظ للذهبي « ٤ : ٢٥٠ » . والوافي بالوفيات للصلاح الصفدى « نسخة المجمع العلمي العربي المصورة « ٨٨ : ١٢ » والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٧١ الورقة ١١٨ » والشذرات « ٥ : ٣٤٣ » .

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضيئة « ١ : ١٨».

« قال ابن الساعاتی فی تاریخه : کانت فاطمة بنت الحسین بن علی — رضی سوهی أخت سکینة — عند الحسن بن الحسن بن علی وکان محبًا لها . . . » (۱) .

ولمل الخلط بين نسبه ونسب ابن الساعاتي بعث جمال الدين بن تغرى بردى أن يظنّه حنفيًا مع أن الأدلّة متضافرة على أنه كان شافعيًا ، و بيان ذلك أن ابن تغرى بردى بعد أن ترجه في كتابه باسم « على بن الأنجب بن عثمان بن عبد الله الشيخ تاج الدين أبو الحسن وأبو طالب الشيخ الإمام المؤرخ خازن المستنصرية ببغداد عرف بابن الساعي (٢) . . . » أعاد ترجمته باسم « على بن الحسين بن عثمان بن عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الرحيم الفقيه الملامة تاج الدين أبو طالب البغدادي المعروف بابن الخازن مؤرخ المراق . . . » قال : « أظنه حنفي المذهب (٣) » . وقد ظنه رجلًا أخركا هو ظاهر من عبارته في الترجمتين ، لوجود « الحسين » في نسبه مكان «أنجب».

وقد عرف ابن الساعى بصفة « الخازن (٤) » وهو اصطلاح لمن يخزن الكتب ويحفظها ، على أن أبا سعد بن السمعانى قال فى الأنساب : « الخازن . . . هـ د النسبة لجماعة ، منهم من كان خازن الكتب ، ومنهم من كان خازن الأموال » ثم قال « وأبو منصور محد بن على بن إسحاق بن يوسف الكاتب الخازن خازن دار العلم ببغداد . . . » . وقر يب من ذلك فى اللباب وهو مختصر الأنساب . وذكر ابن رافع السلامى أنه كان خازن الكتب بالمدرسة النظامية (٥) ، وذكر مؤرخون آخرون أنه كان خازن كتب المدرسة النظامية (١) ، ولا شك أن خزنه أنه كان خازن كتب المدرسة السنصرية ، كما نقلنا آنفاً . ولا شك أن خزنه

<sup>(</sup>١) تبِحفة العروس ومتعة النفوس « نسخة أوقاف بغداد ، الورقة ١٠١ ٪ .

<sup>(</sup> ٢ ) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى « تسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٧١ الورقة ١١٨ ».

<sup>(</sup>٣) المرجع المذكور « الورقة ١٢١».

<sup>( )</sup> منتخب المختار « ص ١٣٧ » والمنهل الصافى فى المرجع المشار إليه . والوافى بالوفيات وتذكرة الحفاظ ، فى الموضعين المقدم ذكرهما آنفاً . والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لشمس الدين السخاوى « ص ٩٦ ، ١٢٣ ، ١٥٦ » وقد زل قلمه سهواً فساء « ابن الحازن فى ص ٢٠١ » .

<sup>(</sup>ه) منتخب المختار « ۱۳۷ ، ۱۳۸ » .

الكتب في هاتين المدرستين أعانه على الاطلاع على كثير من كتب الأدب والتاريخ. وقدزاد عدد الكتب في خزانة هذه المدرسة منذ سنة ( ٥٨٩ » ه، فغيها بني الخليفة الناصر لدين الله دار كتب حديدة بالنظاميّة ونقل إليها عشرة آلاف مجلّد فيها الخطلاط المنسو بة وغيرها (١١) ، كا أنه استفاد من خزائن الكتب الأخرى. قال القفطى في ترجمة برهان الدين أبي الرشيد مبشر بن أحمد الحاسب المقدم ذكره : « وتميّز في أيام الناصر لدين الله أبي المباس أحمد وقرب منه واعتمده في اختيار الكتب التي وقفها بالر باط الخاتوني السلجوقي و بالمدرسة النظامية و بدار المسناة ، فإنه أدخله إلى خزائن الكتب بالدار الخليفية وأفرده لاختيارها (٢٧) » . أراد بالر باط الخاتوني الله لذكرى زوجته سلجوقي خاتون بنت قليج أرسلان الر باط الذي بناه الناصر لدين الله لذكرى زوجته سلجوقي خاتون بنت قليج أرسلان السلجوقي سلطان بلاد الروم يومئذ ، بالجانب الفربيّ من بغداد على شاطئ دجلة ، السلجوقي سلطان بلاد الروم يومئذ ، بالجانب الفربيّ من بغداد على شاطئ دجلة ، وسيأتي ذكره في ترجمها من هذا الكتاب ، وقد وقف ابن الساعي كتبه على المدرسة النظامية (٣) قبل موته بقليل كا هو عادة العلماء الواقفين كتبهم على المدارس . وفعل ذلك قبله عب الدين محد بن النجار للؤرخ (١٠) .

وكان عصرالناصر لدين الله عصرتعظيم لأهل العلم والأدب والفن ، وكان الأمراء من يختلف إلى دور الكتب والمعاهد العلمية وفيمن يختلف إليها ، قال عز الدين عبد الحميد بن أبى الحديد بعد إيراده قصيدة ابن الزَّبَعرى اللاميّة : « وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام بالنظامية ببغداد في بيت عبد القادر بن داود الواسطى المعروف بالمحجب خازن دار الكتب بها وعنده في البيت باتكين الرومي الذي ولى إرْ بل أخيراً ، وعنده أيضاً جعفر بن مكي الحاجب فجرى ذكر يوم أحد وشعر

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة «٦: ١٣٢».

<sup>(</sup>٢) أخبار الحكماء و ص ١٧٧ ه.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة « الورقة ٦٨ » .

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ٢٠: ٢٣٥ طبعة مطبعة السعادة بمصر ٠٠

ابن الزِّبَعرى هذا وغيره (۱) » . وعبد القادر بن داود الواسطى هذا قد ذكره الصلاح الصفدى في الوافي بالوفيات وذكر في سيرته أنه قد تولّى النظر في دار الكتب الناصرية [ بالنظامية ] ثم توفي سنة « ٣١٩ه (٢) » .

فاشتغال ابن الساعى بالعلم والأدب وحُسن أخلاقه وجمال سيرته جملته مخترماً بين الناس ، مكرَّماً عند أرباب الدولة العباسية ، فقد ذكر شمس الدين الذهبى أنَّ شرف الدين إقبالًا الشرابى مقدّم الجيوش العباسية كان يحترم ابن الساعى ويبعث إليه بالدنانير، ونقل الصفدى قول الذهبى هذا (٢) ثم إنَّ مخالطته لأرباب الدولة ، بهدت له سبل الاطلاع على مكتوبات الدواوين الرسمية المخزونة فى الأسفاط والقاطر التى يصمُب على غيره من المؤرخين الوصول إليها ، أستدللنا على ذلك بما صرَّح هو به فى آثاره ، فنى سنة « ٢٠٤ » أسند التدريس فى مشهد الإمام أبى حنيفة النمان إلى الشيخ أحمد بن مسمود التركستانى وفى ذلك يقول ابن الساعى : « وكتيب توقيع من المخزن المعمور بإيشاء مجد الدين محمد بن جميل كاتب المخزن المعمور يومئذ ومن خطّه نقلت وهذه نسخته (٤) . . . » .

و بذلك الجاه أيضاً وكونه معظماً عند الأكابر والأعيان كثير التردد إليهم نقل أخباراً من أرباب الدولة وأعوانها وعنهم لا يعرفها أحد من المؤرخين، ولم يذكرها غيره، فصارت مادة تاريخية غزيرة، ولولا هي لنقص التاريخ نقصاناً مؤسفاً. وثقافته العقلية الواسعة جعلته يَفْتَنُ في تأليف كتب التاريخ والأدب إلا أن أكثر تآليفه في

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة « ج ٣ ص ٣٨٢ طبعة دار الكتب العربية الكبرى » ، .

<sup>(</sup>٢) الوافى بالوفيات «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٣٩ » .وله ترجمة في تلخيص معجم الألقاب « ج ه الترجمة ٢٨٧ من الميم » .

<sup>(</sup>٣) المنتقى من معجم الذهبى الكبير لابن قاضى شهبة «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٧٦ الورقة ١٤١». والوافى بالوفيات «نسخة المجمع العلمى العربى ٨٨ : ١٢ ».

<sup>(</sup> ٤ ) الحامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير لابن الساعي » ج ٩ ص ٢٣٣ » .

التاريخ ، وقد ساعده على فَنة أنه عاش في عصور دولتين متعاديتين أولاها الدولة العباسية والثانية الدولة المغولية الإيلخانية التي أسسها هولا كو بغربي إيران والعراق و بلاد الروم ، على أنه قضى « ثلاثاً وستين سنة » في ظل الدولة العباسية أعنى من سنة « ٥٩٣ » إلى سنة « ٢٥٦ ه » وسلخ « ثماني عشرة سسنة » في حكم الدولة الإيلخانية المقدم ذكرها ، والظاهر أنه تولى الحزن بدارالكتب في المدرسة المستنصرية على عهد الدولة الإيلخانية بالعراق ، وقد جاء في بعض المراجع التاريخية المجمولة المكان في ترجمة عز الدين عبد الحيد بن أبي الحديد المداثني شارح نهج البسلاغة أنه لما أخذ هولا كو بغداد وقرض الدولة العباسية ، كان عز الدين هذا بمن نجا من القتل لما أخذ هولا كو بغداد وقرض الدولة العباسية ، كان عز الدين هذا بمن نجا من القتل يدى الخواجه نصير الدين محمد بن العلقمي ببغداد مع أخيه موفق الدين ، فحضر بين يدى الخواجه نصير الدين محمد بن محمد الطوسي الحكيم المشهور ففو ض إليه أمر خزائن الكتب ببغداد مع أخيه موفق الدين والشيخ تاج الدين على بن أنجب بن الساعي (١٠) . ولم تطل أيام صاحبيه فقد ماتا في السنة عينها ، و بقي هو في عمله الجديد .

ولم يسلم من مَعَرَّة الحرب وفواجمها، وإن سلمت روحه من الإزهاق فقد أفقدته ابنه كال الدين أبا القاسم عبيد الله، وكان شابًا سريًّا ذكيًّا، أشغله والده بحفظ القرآن وأسمعه الحديث وكتب خطًّا مليحًا، وتوصل إلى جعله حاجبًا من الحجاب، وقد ذكره والده تاج الدين في تاريخه، قال: « وفي ذي الحجة سنة خمسين وسمّائة رُتَب ولدى أبو القاسم عبيد الله مشرفاً بباب مسرور، وكان مولده يوم الجرة سابع شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسمّائة ().

وأكثركتبه ألَّهُما في أيام الدولة العباسية ، ومنها كتاب « جهات الأنمة الخلفاء

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة « ج ٤ ص ٥٧٥ » نقلا من معجز الآداب في معجم الألقاب (١) شرح نهج البلاغة « ج ٤ ص ٥٧٥ » نقلا من معجز الأداب في معجم الألف (كذا) » لكال الدين بن الفوطى، ومما يدل على أن الناقل لم يقف على نسخة الأصل أنه جعل اسم المؤلف « أحمد » مم أنه « عبد الرزاق بن أحمد » .

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الألقاب لابن الفوطي «جه الترجمة ه ٢٤ من الكاف «طبعة لاهور بالهند ـ

من الحرائر والإماء » هــذا ، ألا تراه يقول فى ترجمة « شاهان » جارية المستنصر بالله العباسى :

«ولما توفى مولاها الإمام المستنصر بالله كرم الله مثواه، وجعل الجنة مأواه، وبويع ولده سيدنا ومولانا الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين — أيد الله شريف دولته القاهرة، و بلغه آماله في الدنياوالآخرة – أجراها على عادتها فيالإكرام، ووفّر نصيبها من التبجيل والإعظام (١) . والنظر إلى قائمة مصنفاته يدلنا على افتنانه في التصنيف و إيناله فيــه وسعة معارفه ، قيل إن الذى حُصِر من مؤلفاته « مائة وثلاثة وثلاثون مجلداً (٢) ، وكان محظوظًا في التأليف، قلما ألف كتابًا فلم ينل به جائزة ، قال صاحبه محمد بن سعيد: ماكان يكتب مجلدًا في التاريخ إلا يحصل له في مقابله المائة دينار والثلاثمائة . وهذا يطمن في حياده عند أهل التحقيق والتدقيق : وألف كتاب « غزل الظراف ومغازلة الأشراف » في مجلدين فأجازه عليه الخليفة المستنصر بالله العباسي بمائة دينار ، وصنف كتاب نزهة الأبصار في أخبار ابني المستعصم بالله العباسي فأجيز عليه بمائة دينار كذلك، وألف « التاريخ المُعلَم الأتابكي » لنور الدين أبرسلان شاه ابن زنکی بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنکی صاحب شهر زور بالتماس منه فأجازه عليه بمائة دينار أيضاً (٣) ، وألف كتاب « الإيناس بمناقب بني العباس » فأعطاه المستنصر بالله ما نه دينار أيضاً ،وقال الذهبي : « أورد ظهير الدين على بن محمد الكازروني في ترجمة ابن الساعي أسماء التصانيف التي صنفها وهي كثيرة جدًّا لعلّها

وقد بقيت تلك التآليف مراجع مهمَّة ،كثيرة المادة والنفع للمؤرخين فاستمدوا منها

<sup>(</sup>١) جهات الأئمة الخلفاء « نسخة خزانة ولى الدين بالآستانة ٢٦٢٤ الورقة ١٣٠ » .

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافى فى الموضع المقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) منتقى المعجم الكبير للذَّهمي والوافي بالوفيات والمنهل الصافى في المواضع المذكورة آنغاً .

<sup>(</sup> ٤ ) تلخيص المعجم وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة والوافي بالوفيات .

في كتبهم ، ومنهم كال الدين بن الفوطى في تلخيص معجم الألقاب، فإنه يكثر فيه من قوله « ذكره شيخنا تاج الدين بن الساعى فى تلريخه » . وينقل أحياناً من تواريخ ابن الساعى الخاصة كاسيأتى شرحه، ومنهم شمس الدين الذهبي نقل من غير كتاب من كتبه، وابن كثير الدمشتي في كتابه «البداية والنهاية» وعلى بن الحسن الخزرجي في تاريخه « المسجد المسبوك في تاريخ دولة الإسلام واللوك » وقد سماه « ابن الخازن » قال في حوادث سنة ٦٤٢ : « هكذا قال ابن الخازن (١٦ » . والصواب « الخازن » ومنهم « الصفدى »مثال ذلك قوله في افتتاح المدرسة المستنصرية ببغداد سنة ٦٣١ -« وفيها فتحت المدرسة المستنصرية ببغداد ... قال ابن الساعي حمل: إليها من السكتب مائةوستون حملاً سوى ما نقل إليها بعد ذلك وسوى ما أحضره أرباب الدولة والمتولون من كتبهم تقرُّ با إلى قلب الخليفة (٢) . ومنهم مؤلف كتاب الحوادث الذي سميناه « الحوادث الجامعة » استرجاحاً (٣) ، ومنهم المؤرخ عبد الرحمن الإربلي في كتابه خلاصة الذهب المسبوك (١) كما سنذكره قريباً ، وعبد الله بن محمد التجابي المغربي في كتابه لا تحفة العروس ومتعة النفوس ، وقد أشرنا إلى ذلك قبلاً . وفخر الدين أبو الفضل محمد بن على بن أبى الميامن بن أمسينا الواسطى الـكاتب المؤرخ قال ابن الفوطى : كان عارفاً بالحساب والضبط في الـكتابة والخط، والتَقَطَ فوائد تاريخ شيخنا تاج الدين أبى طالب [ ابن الساعي ] وهو عالم بالحوادث والتواريخ (٥) » .

وقد سمع من ابن الساعى الحافظ الكبير المؤلف الشهير شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في معجمه عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في معجمه

<sup>(</sup>١) المسجد المسبوك « نسخة دار الكتب المصرية » الورقة ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الصفدى المرتب على حوادث السنين « نسخة خزانة الأوقاف بحلب ، أرقامها ١٢١٦ حوادث سنة ١٣١٠ » . . (٣) الحوادث الجامعة ؟ « ص ٢٦٢،٢٥٢ » .

<sup>(</sup>٤) خلاصة الذهب المسبوك « ، ص ٩٦ ، ١٦٢ » .

<sup>(</sup> ه ) تلخيص معجم الألقاب « ج ؛ الورقة ٣٣٦ من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ويظهر لى أنه مؤلف كتاب « الحوادث » المقدم ذكره أيضاً .

وأورد له حديثاً بروايته إياه عنه ، وأبو الفضل عبد الرازق بن الفوطى ، وتقى الدبن محمود بن على الدقوق (١) ، ولكنه لم يشتهر فى الحديث ، ولاصرف همته إلى روايته لعنايته بالتواريخ وتوفّره عليها ، على أنه ألّف كتاب « الإيضاح عن الأحاديث الصحاح » و « الأحاديث النّمانيّة (٢) » أى التى روى كل حديث منها عن ثمانية شيوخ ، والنمانيات معروفة فى فنون الحديث (٣).

وخلاصة القول أن تاج الدين على بن الساعي كان من كبار مؤرخي القرن السابع بالعراق ، وأصدقهم لهجة وأوسعهم تصنيفاً وأطولهم نفساً فى الكتابة ، وأبعدهم ذكراً في التواريخ . وأنه كان إلى ذلك من الأدباء والمحدُّثين المشاركين لا من المتخصّصين. قال شمس الدين الذهبي في ترجمته: «وقد تكلّم فيه وله أوهام (١)». ولم 'يفصح الذهبي عن حقيقة ذلك الكلام وتلك الأوهام، ولا عن السبب الذي قيات فيه، أكان متساهلاً في الأخبار أم مجازفًا أم مزخرفًا أم مبالغًا أم كاذبًا أحيانًا ? ليس في استطاعتنا الجواب لأن الدعوى عليه عامَّة مُرسلة، ولكن إقبال المؤرخين والأدباء على كتبه، و إطباق عامتهم على توثيقه، وانتشار أقواله في الكتب تدلنا على إسراف من تكلم فيه، ولم كرد الذهبي بذلك القول إلا الإخباروالإعلام، لتكون ترجمته إياه محيطة بالمهم من سيرته، ولم يؤكد الرجل اتهامه ولا نفاه عنه بل حايدً واعتزل، أما الأوهام التي ذكرها فمكن وقوعها من ابن الساعي ، وقلَّ من يسلم من المؤرخين والأدباء والمؤلفين عامة من الأوهام. وهاهنا لا يجوز أن نقول للذهبي: وما أوهام ابن الساعى ؟ لأن معجمه إنماهو لذكر السِّير والضرورى من الأخبار لا للتتبع والنقد ، ولا للمؤاخذة والاستدراك والتصحيح -

<sup>(</sup>۱) منتخب المختار « ص ۱۳۸ » .

<sup>(</sup> ٢ ) المنتخب « ص ١٣٨ » وجاء فيه « اليمانية » من غلط النسخ أو الطبع .

<sup>(</sup> ٣ ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة في « الثمانيات » .

<sup>(</sup>٤) منتقى المعجم الكبير في الموضع المثار إليه آنفاً .

توفى تاج الدين بن الساعى فى ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان سنة ٢٧٤ ببغداد (١) ودُفن بمقبرة الشوينزية بالجانب الغربى من بغداد (١) ، وهى مقبرة الصوفيّة وذوى المشرب الصوفى و إن لم يتصوفوا ، وفيها دفن « الجُنيد بن محمد » الصوفى الزاهد المشهور ، ولا يزال قبر الجنيد معروفاً مَزُوراً . وآخر كتاب ألّقه ابن الساعى هو كتاب « الزُّهاد » وقد و ُجد على هذا الكتاب بخط الشيخ زكى الدين عبد الله بن حبيب الكاتب المشهور هذه الأبيات :

ما زال تاج ُ الدين طول المدى من عمره يُعنِق ُ فى السَّيْرِ فى السَّيْرِ فى طلب العسلم وتدوينه وفعسله نفع بلا ضَيْر على على على على بتصانيفه وهذه خاتمة ُ الخسير (٣)

#### وهذا ثبت مصنفات ابن الساعى :

۱ — الأحاديث الثمانية الغالية ، في الثمانية العالية ، قدمنا ذكرها في الكلام على اشتغاله بالحديث و بينا معناها . ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٤) .

۲ — أخبار الأدباء وهو كتاب كبير فى خمس مجلدات (جمع مجلدة) ذكره مؤلف كشف الظنون، وادّعى بعض الباحثين أنه كان محفوظاً فى بعض خزائن الكتب بحلب، ولم نقف على شىء من حقيقته.

۳ اخبار الحسین بن منصور الحلاج، ذکره حاجی خلیفة فی کشف
 الظنون وأعاد ذکره فی التواریخ.

<sup>(</sup>١) المراجع المذكورة ماعدا الجواهر المضيئة «١:٤٥٣» فقد جاء فى المطبوع منها أنه توفى سنة «أربع وستين وستمائة » والظاهر أن «ستين » تصحيف سبعين » .

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور «١ : ٤٥٣».

<sup>(</sup> ٣ ) الحوادث « ص ٣٨٦ » .

<sup>(</sup> ٤ ) كشف الظنون « ١ : ١٤ » طبعة نظارة المعارف التركية .

٤ — أخبار الخلفاء ، ذكره مؤلف الكشف قال : « وهو كبير فى ثلاث مجلدات » وذكره ثانية فى التواريخ ، وأما هذا المطبوع للسمّى « مختصر أخبار الخلفاء » فهو مدسوس عليه ، نحله إياه بعض المزوّرين الذين اعتادوا النزوير فى كل أمورهم وشؤونهم .

اخبار الربط والمدارس ، ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون فى بابه
 وفى تاريخ ابن الساعى .

٣ - أخبار قضاة بغداد، ذكره هو أيضاً في بابه وفي التواريخ .

اخبار المصنفین ، ذکره (۱) فی بابه وقال « ست مجلدات » وأعاد ذکره فی التواریخ .

۸ — الأخبار النبوية، جاء ذكره في منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار»
 ۵ ص ۱۳۸ » .

۹ — أخبار الوزراء ، ذكره حاجى خليفة فى مادة « أخبار » وقال فى مادة كتاب الوزراء : « لإسماعيل بن عباد الوزير المعروف بالصاحب ، وذيله الشيخ تاج الدين على بن أنجب بن الساعى فى مجلد » . وذكره شمس الدين السخاوى فى الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ « ص ٩٧ » .

۱۰ — إرشاد الطالب إلى معرفة المذاهب، جاء ذكره فى منتخب المختار المقدم ذكره « ص ۱۳۸ منه » .

۱۱ - الإشارات الموفقيّة في علماء الدولة البويهيّة ، ذكره تلميذه عبد الرحمن الإربلي في تاريخه، وخلاصة الذهب المسبوك » - ص ۱۹۱ - قال : « وقد جمع

<sup>(</sup>١) أعنى خاجي خليفة مؤلف كشف الظنون .

الشيخ تاج الدين على بن الحسن المعروف بابن الساعى شيخنا -- رحمة الله عليه -- في ذلك كتاباً سماء الإشارات الموفقية في علماء الدولة البويهية » .

۱۲ — اعتبار المستبصر في سيرة المستنصر ، جاء ذكره في منتخب المختار «ص ۱۲۸» وذكره الذهبي في تاريخه ومعجمه، وعبدالرحمن الأربلي في كتابه «خلاصة الذهب المسبوك ص ۲۱۱» والصفدي في الوافي بالوفيات ، وحاجي خليفة في كشف الظنون .

۱۳ -- الاقتفاء في ذيل طبقات الفقهاء ، وهو ذيل على طبقات الشافعية الذي ألفه قبله. ذكره كال الدين بن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب غير مرة ونقل منه .

1٤ - الإيضاح عن الأحاديث الصحاح ، ورد ذكره في منتخب المختار .

10 — الإيناس بمناقب الخلفاء من بنى العباس، قدمنا الكلام عليه فى سيرته، ذكره الذهبي والصفدى فى ترجمته من المعجم الكبير الأول والوافى بالوفيات الثانى، وذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون، وقال عبد الرحمن الأربلي فى خلاصة الذهب المسبوك « ص ٢١٤ » فى ترجمة الخليفة المستعصم بالله: « وقد ذكر الشيخ تاج الدين على بن الحسن البغدادى من ذلك فى كتابه الموسوم بكتاب الإيناس فى مناقب الخلفاء من بنى العباس ».

۱۶ — بشارة من بلغ الثمانين ، ذكره ابن الفوطى فى تلخيص معجم الألقاب ونقل منه .

۱۷ — بلغة الظرفاء إلى معرفة تواريخ الخلفاء، ذكره مؤلف كشف الظنون في مادة « تاريخ الخلفاء» وهو غير المطبوع .

١٨ -- تاريخ الخلفاء. ذكره هو أيضاً في الكشف في تواريخ الخلفاء، ولعله أحد التواريخ الخلفاء، ولعله أحد التواريخ المستيات باسم خاص وذكره من حيث عموم الموضوع.

۱۹ — تاریخ الشهود والحکام ببغدام ، ذکره حاجی خلیفة فی کتابه قال : « وهو کبیر فی ثلاث مجلدات » .

٣٠ — تاريخ من أدركت خلافة ولدها. واسمه الأصلى « أخبار من أدركت خلافة ولدها» ذكره المؤلف — أعنى ابن الساعي — في خطبة كتابه هذا « جهات الأُعة الخلفاء من الحرائر والإما. » قال : « أما بعد حمد الله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين، فإنى لما جمعت كتاب أخبار من أدركت خلافة ولدها من جهات الخلفاء، ذوات المعروف والعطاء، أحببت أن أذكر من اشتهر ذكرها من حظايا الخلفاء، الحرائر منهن والإماء، وبالله التوفيق » ، فللمؤلف إذن كتابان في نساء الخلفاء ، وقد حسبهما الذهبي ، و بعده الصفدى، كتاباً واحداً ، قال الأول في معجمه الكبير: « تاريخ نساء الخلفاء من الحرائر والإماء » ولم يذكر الثاني وتابعه ابن تغرى بردى يوسف قال : ﴿ وَآرِيخَ نَسَاءَ الْخَلَفَاءُ مِنَ الْحُرَائِرُ وَالْإِمَاءُ ومنهن سمر أم أولاد المستعصم الأمراء: أحمد وعبد الرحمن ومبارك » . وأعاد ابن تغري بردى قول الصفدى فقال: ﴿ وَتَارَبِحُ نَسَاءُ الْخَلْفَاءُ مِنَ الْأَحْرَارِ ( كَذَا ) وَالْإِمَاء ومنهن سمر أم أولاد المستعصم الأمراء: أحمد وعبد الرحمن ومبارك(١) ». وذكره كاتب جلبي في مادة « نساء الخلفاء » من كشف الظنون ، والسخاوي في الإعلان بالتوبيخ « ص٩٦ »، وذكره عبد الرحمن الأربلي في خلاصة الذهب المسبوك « ص ۲۰۳ ، ۱۹۷ » •

۲۱ — الجامع المختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير، ذكره حاجى خليفة فى تاريخ ابن الساعى هو على بن أنجب فى تاريخ ابن الساعى هو على بن أنجب البغدادى المتوفى سنة ٢٧٤ وهو تاريخ كبير على ثلاثين مجلدًا (٢) » .

<sup>(</sup>١) المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» ٢٠٧١ الورقة ١١٨».

<sup>(</sup> ٢ ) وجدت المجلد التاسع منه أو الجزء التاسع منه فى خزانة الكتب التيمورية بدار الكتب المصرية وتد طبعته ببغداد وعلقت عليه سنة ١٩٣٤ .

٢٢ — جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، وهو هذا الكتاب وقد قدمنا
 الإشارة إليه .

۳۳ -- الحث على طلب الولد. ذكره الذهبي في معجمه ، والصفدي في الوافي بالوفيات، قال الذهبي «ألفه باسم مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير ، وقدَّمه له يوم عُرسه على ابنة صاحب الموصل لؤلؤ » (۱) : وذكره الصفدي في الوافي ، وحاجي خليفة في كشف الظنون باسم «كتاب الحث على طلب الولد» .

72 — حسن الوفاء لمشاهير الخلفاء. ذكره حاجى خليفة في مادة «تاريخ الخلفاء».

70 — ذيل تاريخ بغداد. ذكره السخاوى في الإعلان بالتوبيخ «ص١٢٣».

77 — ذيل كامل التواريخ الذى لابن الأثير، ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون، والسخاوى في الإعلان بالتوبيخ، وذكر الأول أنه في خمس مجلدات إلى سنة ٢٥٦ وهي سنة سقوط الدولة العباسية. وقد نقل منه مؤلف كتاب «تاريخ الجزيرة» المحفوظة — كانت — منه نسخة في دار الكتب ببرلين، أرقامها المجارية، عربيات.

٧٧ — الروض الناضر في أخبار الإمام الناصر ، قال عبد الرحمن الأربلي في توجمة الناصر : « وله مناقب كثيرة وفضائل جمة قد ذكرها الشيخ العالم تاج الدين على بن أنجب المؤرخ المعروف بابن الساعي شيخنا — رحمة الله عليه — في كتاب يشتمل على خمس مجلدات سماه الروض الناضر في أخبار الإمام الناصر (٢) » . وذكره ابن العوطي في تلخيص معجم الألقاب مراراً ونقل منه ، ومن ذلك ما ورد في « ج ه في الترجمة ٤٥ من الكاف منه » قال . «كافي الدين محمد بن شرفشاه العراقي المستوفي ذكره شيخنا. تاج الدين أبو طالب بن الساعي في كتابه ( الروض الناضر في أخبار في أخبار

<sup>(</sup>١) منتقى المعجم الكبير « نسخة الدار المذكورة ، الورقة ١٤١ » .

<sup>(</sup> ٢ ) خلاصة الذهب المسبوك « ص ٢٠٨ » .

الإمام الناصر. . ) وكرّر ذكره في الترجمة ٣٤٨٥ من الكاف» وفي غيرها . وأشار إليه السخاوي في الإعلان « ص٩٦ » باسم سيرة الناصر .

٢٨ -- الزهاد. وهو آخر كتاب ألفه، كما ذكرنا نقلا من كتاب الحوادث
 فى أثناء كلامنا على سيرته.

٢٩ -- سيرة المستعصم بالله ، ورد ذكرها في منتخب المختار .

٣٠ - شرح الأخبار النبوية ، جاء ذكره في المنتخب أيضاً .

٣١ - شرح الفصيح لثعلب، ورد ذكره في الكتاب المقدم ذكره.

۳۲ – شرح مقامات الحريرى ، مختصر فى مجلد ذكره مؤلف المنتخب وذكر له شرحين آخرين .

٣٣ – شرح المقامات ، وسط ، ورد ذكره فى التاريخ المشار إليه كا نبهنا عليه .

۳۶ — شرط المدرسة المستنصرية، مجلدواحد،قال حاجى خليفة فى كشف الظنون: للشيخ تاج الدين (۱)على بن أنجب البغدادى المتوفى سنة ۲۷۶ هـ .

۳۵ – طبقات الشافعيَّة ، ذكره ابن الفوطى مراراً فى تلخيص معجم الألقاب ، ونقل منه وذكره حاجى خليفة فى السكشف وذلك فى « الطبقات» وفى « التاريخ » باسم « طبقات الفقهاء » وقد قدمنا ذكر ذيله « الاقتفاء » للمؤلف نفسه .

۳۳ – غرر المحاضرة ودرر المكاثرة . فى التاريخ ، ذكره كاتب جابى فى باب « الغين » و « التاريخ » .

٣٧ . -- غزل الظراف ومغازلة الأشراف، وقد أشرنا إليه في السكلام على سيرته

<sup>(</sup>١) وقع فى بعض نسخ كشف الظنون قول المؤلف « وقد سميته بمفاتيح الجنان ومصابيح الجنان » والظاهر أنه شرح لكتاب فى الفقه الحنفى اسمه « شرعة الإسلام » لأنه قد كرره فى « مفاتيح الجنان » .

ورد ذكره فى الجامع المختصر « ٩ : ٩٤ » وسماه حاجى خليفه « غزل الطرف » وقال « في عليه المحتصر « في على بن أنجب ... » وذكره الذهبى فى معجمه والصفدى فى الوافى بالوفيات .

۳۸ — القلائد الدرية في المدائح المستمصميّة ، وهو قصائد في مدح الخليفة المستمصم بالله ، ذكره ابن الفوطى في تلخيص معجم الألقاب ، قال في ترجمة «مجد الدين أبي المعالى محمد بن أبي على سالم بن على بن مسافر الحديثي الشاعر »: « خد الدين أبي المعالى محمد بن أبي على سالم بن على بن مسافر الحديثي الشاعر » : « ذكره شيخنا تاج الدين في كتاب القلائد الدريّة في المدائح المستمصميّة .. » (١).

۳۹ — لطائف المعانى فى شعراء زمانى ، ذكره ابن الفوطى فى تلخيص معجم الألقاب أيضاً غير مرة ، ونقل منه ، وذكره حاجى خليفة فى باب « الشين » باسم « شعراء الزمان » وفى باب « اللام » بالاسم الثانى ، وقال فى مادة التاريخ « وله تاريخ آخر لشعراء عصره » .

٤٠ — المحب والمحبوب ، ورد ذكره فى منتخب المختار فى سيرته .

21 — المدائح الوزيرية ، ذكره ابن الفوطى فى ترجمة « فخر الدين أبى على محمد بن عبد الرحمن بن أبى البقاء عبد الله العكبرى الكاتب » حفيد أستاذ المؤلف ، قال : « من فضلاء الزمان ، سمع جده أبا البقاء وتأدب ونظم الأشعار الرائقة . أنشد له شيخنا تاج الدين فى « المدائح الوزيرية » يهنئه بالوزارة . . . (٢) » .

٤٢ — مراثى الجهة السعيدة زمرد خاتون والدة الخليفة الناصر لدين الله، ذكره المؤلف في كتابه الجامع المختصر « ٢٧٩ » .

٤٣ - المشيخة وهي كتاب فيه مختصرات لِسِير من سمع المؤلف عليهم من

<sup>(</sup>١) ج ه في الترجمة ٨١٤ من الميم .

<sup>(</sup> ٢ ) تلخيص معجم الألقاب « نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ، الورقة ٣٣٠ » .

الشيوخ الرواة ومن أجازُوا له ، وقد ذكرها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ، قال فيه ترجمته . نقلاً من تاريخ الذهبي : « وقد أورد الكازروني في ترجمة ابن الساعي أساء التصانيف التي صنفها وهي كثيرة جدًّا لعلها وقر بعير منها مشيخته بالسماع والإجازة في عشر مجلدات (١) ، . . . » والقول عينه وارد في منتقى المعجم الكبير للذهبي ، وفي الوافي بالوفيات أنها في عشرين مجلداً . وكذلك عدد مجلداتها في كشف الظنون .

غ المعلم الأتابكي ، قدمنا الكلام عليه في سيرته ، وذكره ابن الفوطى في تلخيص معجم الألقاب قال في ترجمة الملك القاهر محمد (كذا) بن نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل والجزيرة وسنجار : « ذكره شيخنا تاج الدين أبو طالب على بن أنجب في كتابه (المملم الأتابكي) الذي صنّفه لصاحب شهر زور (٢٠) » . وذكره حاجي خليفة في « المعلم » وفي التاريخ من كشف الظنون .

ه٤ – المقابر المشهورة والمشاهد المَزُورة ، مجلد واحد ذكره مؤلف كشف الظنون في مادته وفي « التاريخ » .

27 - مناقب الخلفاء الأربعة ، وهم الراشدون الأولون ، ذكره حاجى خليفة أيضاً وقال : « ثلاث مجلدات » وذكره السخاوى فى الإعلان باسم مناقب الخلفاء « ص ٩٦ » .

٤٧ -- مناقب الخلفاء العباسيين ، جاء ذكره في منتخب المختار مع تآليف ابن الساعن .

٤٨ - المناقب العلية لمدرسي المدرسة النظامية ، ورد ذكره في المنتخب أيضاً.

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب « ه : ٣٤٣ - ٤ » . « والمفرد مجلدة » .

<sup>(</sup> Y ) النسخة المقدم ذكرها « الورقة ٣٩٠ » .

وع -- منهاج الطالبين في معرفة نقباء العباسيين، ذكره ابن الفوطى في تلخيص معجم الألقاب. قال في ترجمة مجد الدين أبي الحسن على بن الأتقى أبي أحمد طلحة ابن عبد الله الزينبي العباسي : ذكره شيخنا في كتاب منهاج الطالبين في معرفة نقباء العباسيين (١) » .

• • نزهة الأبصار في أخبار ابني المستعصم بالله العباسي : قدمنا ذكره في أثناء سيرته . قال الذهبي: «هو في أخبار ابني المستعصم السعيد وما أنفق عليهما من الأموال وتفاصيل ما عمل من المأكول والملبوس وما عمل من المدائح ، وذكره الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات (٢)، وابن تغرى بردى في ( المهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ) (٣) .

٥١ -- نزهة الأبصار في معرفة نقباء الأسرة الأطهار، وهم نقباء الطالبيين من بني على بن أبي طالب -- ٤ -- ذكره ابن الفوطى في تلخيص معجم الألقاب قال في ترجمة مجد الدين على بن الحسين بن باقي الحلى القاضى: ذكره شيخنا تاج الدين في كتابه نزهة الأبصار في معرفة النقباء الأطهار » وكرر ذكره ونقل منه في غير هذا الموضع (١٠). وذكره هو في كتابه الجامع المختصر « ٩ : ٧٩ » وأشار إليه حاجى خليفة في كشف الظنون .

٥٢ - نزهة الراغب المعتبر في سيرة الملك قُشتِمر، ذكره هو في الجامع المختصر
 ٣٠ - ٤٣ : ٩ ، وهو في سيرة الأمير قشتمر من مماليك الخليفة الناصر لدين الله .

<sup>(</sup>١) تلخيص معجم الألقاب «جه في الترجمة ٥٧٥».

<sup>(</sup> ٢ ) نسخة المجمع ألعلمي العربي المصورة « ٨٨ : ١٢ » .

<sup>(</sup>٣) نسخة دار الكتب الوطنية بباريس » ٢٠٧١ الورقة ١١٨ » .

<sup>( )</sup> تلخیص معجم الألقاب « ج ه فی الترجمة ۳۷۰ من الميم ، وفی الترجمتين « ۱۵ . و ۲۷۷ ه منه .

ه حاجى خليفة في سنور الكلام في ذكر الخلفاء الكرام، ذكره حاجي خليفة في مادة « تاريخ » من الكشف .

عه -- نهاية الفوائد الأدبية في شرح المقامات الحريرية . في خمسة وعشرين عجلداً ، جاء ذكره في منتخب المختار .

ه صلیفة فی « أو أخبار الوزراء ، ذكره حاجی خلیفة فی « أخبار الوزراء » و « كتاب الوزراء » من كشف الظنون .

ولاة خوزستان ، ذكره ابن الفوطى فى تلخيص معجم الألقاب ، قال فى ترجمة ، مجاهد الدين ياقوت بن عبد الله الرومى » : ذكره شيخنا تاج الدين فى كتاب ولاة خوزستان وقال . . . (١) » .

<sup>(</sup>١) المرجع الذكور «ج ه في الترجمة ١٤٨ من الميم ».

#### حقيقة الكتاب

يمود الفضل في تمريني و إعلامي بهذا الكتاب إلى الأستاذ العلامة « لويس ماسنيون » المستشرق المشهور، فقد ذكر لى فى كتاب كتبه إلى فى التاريخ ع / ٩ / ١٩٤٩ أن الأستاذ مكرمين خليل مدرس التاريخ بجامعة استانبول وَقفه على كتاب مخطوط اسمه « جهات الأئمة الخلفاء امن الحرائر والإماء » تأليف كال الدين عبد الززاق بن أحمد للمروف بابن الفُوطى المؤرخ، وهو محفوظ في خزانة كتب « ولى الدين » الموقوفة في استانبول ، في مجموعة أرقامها « ٢٦٢٤ » . ولم أدر كيف تهيأ للأستاذ مكرمين خليل أن ينسب هذا السكتاب إلى ابن الفَوَطَى المذكور؟ ولا دليل على ذلك فيه ولا خارجَه، فحاجى خليفة لم يذكر أنّ لابن الفوطى كتاباً اسمه « جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء » بل ذكره باسم « تاریخ نساء الخلفاء » لابن الساعی قال : « تاریخ نسّاء الخلفاء من الحرائر والإماء لتاج الدين على بن أنجب البغدادى المتوفى سنة أربع وسبعين وستمانة " » · ثم كرَّر ذكره باسم « نساء الخلفاء » في النون قال : « نساء الخلفاء من الحرائر والإماء، تاريخ لعلى بن أنجب البغدادى المؤرخ المتوفى ســنة أربع وسبعين وستمانة (٢) » . ومعلوم أنه أراد بنساء الخلفاء « جهات الخلفاء » جمع الجهة وهى السيّدة المحترمة المتزوجة ، كما سيأتى بيانه في التعليق على هذه الـكمامة في أول الـكتاب، هذا هو الدليل الأول على أن هذا الـكتاب هو تأليف ابن الساعى على ابن أنجب البغدادى . والدليل الثانى هو أن المؤلف ذكر فى مقدمة كتابه هذا أو خطبته أنَّ له كتابًا اسمه « أخبار مَن أدركت خلافة ولدها » وقد ذكرناه فى

<sup>(</sup>١) كشف الظنون « في العمود ٣٠٨ » من طبعة وكالة المعارف التركية .

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور « في العمود ١٩٥٠ » .

ثبت كُتُبه باسم « تاريخ مَن أدركت خلافة ولدها » وهو لابن الساعى حقًّا ، ذكر ذلك عبد الرحمن الأربلي في تاريخه ولم يصرِّح باسم مؤلفه (١٦)، إلا أننا نعلم أنه ينقل من كتب شيخه ابن الساعي كما قدمنا الإشارة إليه ، وذكره ابن تغرى بردى في بعض تواریخه . کما نقلناه آنفاً ، إلا أنه لم يصرِّح باسمه بل ذكر منهـاسم « سَمَر » وهی أم أولاد المستعصم بالله «أحمد وعبدالرحمن والمبارك». وإن لم يُذكر السيدة سمر في هذا الكتاب أعنى كتاب «جهات الأثمة الخلفاء» فهي قد ذكرت في « أخبار منأدركت خلافة ولدها» أو أدركت ولايته للمهد<sup>(٢)</sup>. والدليل الثالث هو أنَّ الشيوخ الذين روى مؤلف « جهات الأئمة الخلفاء » عنهم الأخبار هُم بين شيخ معروف من شيوخ ابن الساعى كمحب الدين محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادى الذى ذكرنا أن ابن الساعى قرأ عليه تاريخ بغداد من تأليفه، وشيخ لا يصلح أن يكون راوياً لابن الفوطى لوفاته قبل ميلاد ابن الفوطى ، فقد روى المؤلف عن ابن النجار فى ترجمة « ناشب المتوكلية » قال : « قرأت على الحافظ أبى عبد الله البغدادى قال أخبرني عيسي بن عبد العزيز اللخمي ... » . وأبو عبد الله البغدادي هو محب الدين محمد بن محمود بن النجار . وروى عنه أيضاً في ترجمة « دولة جارية ابن المعتز » قال : « أخبرني الحافظ أبو عبد الله البغدادي عن أبي القاسم الأزجى . . . » وأبو القاسم الأزجى هو يحيى بن أسعد بن بَوْش، توفى سنة ٥٩٣ كما سيأتى فى حواشى الـكتاب ، وحَدَّث عنه في سيرة « قبيحة جارية العباس بن الحسن » قال: « قرأت على الحافظ أبي عبد الله البغدادي عن ذاكر بن كامل الحذّاء . . . » وصَرَّح باسمه الكامل في ترجمة « ست النساء بنت طولون » قال : « قرأت على العدل محمد بن محمود بن الحسن الشافعي قلت له : قرأت على أبي عبد الله الحنبلي

<sup>(</sup>١) خلاصة الذهب المسبوك «١٩٧».

<sup>(</sup>٢) كان ابنها أبو العباس أحمد ولى عهد الحلافة العباسية ،وقد قتله هولاكو المغولى مع أبيه وأخيه عبد الرحمن عند احتلاله بغداد .

بأصبهان . . . » . وكانت وفاة ابن النجار فى خامس شعبان سنة ٦٤٣ ه (١) وكان ميلاد ابن الفوطى فى سابع عشر المحرم سنة ٦٤٣ ه (٢) أى قبل وفاة ابن النجار بسبعة أشهر تقريباً .

وروى المؤلف عن عبد الوهاب بن على الأمين المحدث الصوفي المعروف بان سُكَيْنَةً، وقد كانت وفاته سنة ٦٠٧ كما سيأتى في التعليق على اسمه. وقد ذكر الذهبي أن ابن النجار ترجمه في كتابه (٣) . وترجمتهُ مذكورة في تاريخ ابن النجار كا قال الذهبي ، قال ابن النجار: « عبد الوهاب بن على بن على بن عبيد الله أبو أحمد بن أبي منصور الأمين المعروف بابن سُكينَة (٢) ». ومؤلف هذا الكتاب يقول في أول كتابه في ترجمة « حَمَّادة بنت عيسي » : « أخبرني عبد الوهاب بن على الأمين إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الشيباني . . . » . ثم قال في ترجمة « عَريب المأمونيّة » : « أنبأنى أبو أحمد الأمين عن ابن ناصر . . . » وأبو أحمد الأمينهو عبد الوهاب ابن سُكَنينَة كما قدمنا في نقل نسبه آنفاً،ومما ذكرنا يُعلم أنَّ عبد الوهاب بن سكينة توفى قبل مولد ابن الفوطى بخمس وثلاثين سنة ، فلا يصح أن يكون ابن الفوطى راوياً عنه بلا واسطة في كل حال من أحوال الرواية: سماعاً و إجازة ومناولة . وروى مؤلف هذا الكتاب عن « عبد الرحمن بن سعد الله الواسطى الدقيق الطحَّان » في ترجمة « عَربب المأمونية » وترجمة « بَنان جارية المتوكل » وترجمة « محبوبة جارية المتوكل » وسييرة « نَبْت جارية المعتمد على الله » . فني الموضع الأول قال : « وأنبأني عبد الرحمن بن سعد الله الدقيقي عن أبى القاسم بن السمرقندي . . . » وفي الثاني : « أنباني عبد الرحمن الطحّان عن

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى « ه : ۱ ؛ » .

<sup>(</sup> ٢ ) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب « ٢ : ٢٧٤ طبعة مصر » .

<sup>(</sup> ٣ ) تاريخ الإسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٨٨٦ الورقة ١٦٠ » .

<sup>؛</sup> ٤) التاريخ المجدد لمدينة السلام « نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ، الورقة ٢٤ » .

أبى القاسم بن السمرقندى . . . » . وفى الثالث : « أخبرنى عبد الرحمن بن سعد الله الواسطى إذناً عن أبى القاسم بن السمرقندى . . » . وفى الرابع : « وأنبأنى عبد الرحمن بن سعد الله الدقيق عن أبى القاسم بن السمرقندى . . . » . وسيأتى فى التعليق على اسمه أنه توفى سنة ٦١٥ ه (١) أى قبل مولد ابن الفوطى بسبع وعشرين سنة .

وروى المؤلف عن على بن عبد الرحمن بن الجوزى وهو ابن أبى الفرج بن الجوزى المعلامة الفقيه المفسّر الواعظ المؤلف المشهور وذلك فى ترجمة « بُوران بنت الحسن بن سهل » وفى سيرة « قطر الندى بنت خارويه » . قال فى الموضع الأول : « أخبرنى أبو القاسم على بن عبد الرحمن بن على إذناً عن [ أبى ] محمد < بن (٢) > عبد الله بن الخشاب النحوى . . . » وفى الموضع الثانى : « أنبأنى أبو القاسم على بن عبد الرحمن ابن على عن أحمد بن المقرّب . . . » . وسيأتى فى التعليق على ترجمة على بن الجوزى ابن على عن أحمد بن المقرّب . . . » . وسيأتى فى التعليق على ترجمة على بن الجوزى هذا أنه توفى فى سلخ شهر رمضان سنة ٦٣٠ أى قبل مولد ابن الفوطى باثنتى عشرة سنة .

وروى المؤلف عن أبي محمد عبد العزيز بن محمود المبارك المجنابذي المعروف بابن الأخضر في ترجمة « قُرَّة العين جارية المعتصم بالله » قال : « أُنبأني أبو محمد الجنابذي عن أبي بكر الحنبلي . . . » . وأبو محمد الجنابذي هو عبد العزيز بن محمود بن الأخضر ، المقدم ذكره ، قال ياقوت الحموى : « جُنابِذ . . . ناحية من نواحي نيسابور وأكثر الناس يقولون إنَّها من نواحي قهستان من أعمال نيسابور

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد لابن الدبیثی « نسخة دار کتب کبریج ۲۹۲۶ الورقة ۳۰ « تاریخ الإسلام للذهبی « نسخة دار الکتب الوطنیة بباریس ۱۵۸۲ الورقة ۲۱۷ » .

<sup>(</sup> ٢ ) علامة للمزيد في نص الكتاب غلطاً ، والتي قبلها للناقص من الكتاب سهواً .

<sup>(</sup>٣) التكملة لوفيات النقلة ، لزكم الدين المنذرى « نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية « ١٩٧٢ د ج ٢ الورقة ١٩٤٤ » . ومرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٢٧٨ طبعة حيدر أباد » . وشذرات الذهب « ٥ ت ١٣٧ » . .

وهى كورة يقال لها كنابذ، وقيل هى قرية ينسب إليها خلق من أهل العلم . . . وشيخنا عبد العزيز بن المبارك (١) بن محمود ألجناً بذي الأصل، البغدادى المولد والدار، يكنى أبا محمد بن أبى نصر بن أبى القاسم و يعرف بابن الأخضر، يسكن درب القيّار من محال نهر المعلّى شرق بغداد . . . (٢) » .

وروى المؤلف عن محمد بن عبد الواحد الهاشمى فى ترجمة « قبيحة مولاة العباس الحسن » المقدم ذكرها آنفا ، قال : « أنبأنى محمد بن عبد الواحد الهاشمى عن محمد بن عبد الله قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار إذنا . . . » . وسيأتى فى التعليق على ترجمته أنه توفى سنة « ١٤٠ ، ، هم أى قبل ميلاد ابن الفوطى بسنتين .

والدليل الرابع هو ما ورد في سيرة « شاهان جارية المستنصر بالله » وهو قول المؤلف: « ولما تُوفى مولاها الإمام المستنصر بالله . . . و بو يع ولده سيدنا ومولانا الإمام المستمصم بالله أمير المؤمنين — أيد الله شريف دولته القاهرة ، و بلغه آماله في الدنيا والآخرة — أجراها على عادتها . . . » . فهذا كلام مؤرخ يمدح المستعصم بالله في حياته ، وألفّ تاريخه على عهده ، وهو أمر يوافق حال ابن الساعي لا حال ابن الفوطى ، والمستعصم ولى الخلافة سنة «٦٤٠» وقُتل سنة «٢٥٦» وأسر المغول ابن الفوطى سنة وفاة المستعصم ، وعمره يومئذ أربع عشرة سنة ، فهو لم بؤلّف شيئاً ابن الفوطى سنة وفاة المستعصم ، وعمره يومئذ أربع عشرة سنة ، فهو لم بؤلّف شيئاً قبل أشر و ولا عُرفت له في ذلك الوقت كتابة أدبيّة تاريخية كائناً ما كان نوعها ، بله أن الذي عمره أربع عشرة سنة عاجز بالبداهة عن التأليف والتصنيف والإسناد إلى الشيوخ الكباركا هو ظاهر في هذا الكتاب ، فهذا الكتاب من تصانيف

<sup>(</sup>۱) الصواب « ابن محمود بن المبارك » راجع الكامل فى حوادث سنة « ۲۱۱ » وذيل الروضتين « س ۸۸ » وذيل طبقات ابن رجب « ۲ ؛ ۷۹ » والشذرات « ه : ۲۱ » وغيرها ، وجاء فى تذكرة الحفاظ للذهبى « ٤ : ۱۷۰ » عبد العزيز بن مسعود وهو خطأ ، ولم يصحح هذا الحطأ مصلحو معجم البلدان ، طبعة دار صادر ببيروت .

<sup>(</sup> ٢ ) معجم البلدان في « جنابذ » .

<sup>(</sup>٣) التكلة لوفيات النقلة « نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية « ٢ : ٢٩٧ » .

تاج الدين على بن أنجب المعروف بابن الساعى ولا صلة له بابن الفوطى"، والغريب أن اسم المؤلف لم يكتب على الكتاب بل جاء على أول ورقة منه «كتاب جهات الأيمة (١) الخلفاء من الحرائر والإماء ». وكأنه كان من الشهرة والشيوع والذيوع بحيث لم يحتج إلى ذكر مؤلفه . وهذا خطأ مُبين فى نسخ المؤلفات والمصنفات ، لأن العصور مختلفة، والمعارف متغيرة متبدلة ، فالكتاب المشهور فى عصر قد يخمل ذكره فى عصر آخر ، والمؤلف المعروف فى زمن من الأزمان قد تذهب شهرته فى عصر آخر، أو يذهب كثير منها ، فابن النجار المؤرخ البغدادى ، كان عمدة المؤرخين فى أزمان طويلة ، ولا يعرفه اليوم إلا من تبحر فى التواريخ (٢)

<sup>(</sup>١) يجوز قلب الهمزة ياء للتخفيف .

<sup>(</sup>۲) ومن المجهولين اليوم من المؤرخين على بن محمد الكازرونى، ومحمد بن أحمد القادسى، وعز الدين الحسن بن أحمد بن زفر الأربل صاحب المجاميع التاريخية في سير الشعراء والأدباء والأعيان ، وراوى قصة صنى الدين عبد المؤمن بن يوسف الأرموى مع هولاكو «راجع ثمرات الأوراق لابن حجة ج٢ ص٣٤».

### مصدر النسخة وصفتها

ذكرنا فضل الأستاذ العلامة ماسنيون في تنبيهنا على وجود هذه النسخة في مجموعة من مجاميع خزانة كتب ولى الدين باستانبول، وبعد علمنا بذلك تاقت النفس إلى الاطلاع على مضمون الكتاب، ولم نجد فرصة لتصويره بالمايكروفيلم إلا سنة ١٩٥٧ فنيها أقيم مهرجان ألني لمولد ابن سينا الحكيم القيلسوف ببغداد، ودُعى إليه أعيان العلماء والحققين من شرقيين ومستشرقين، وكان في الوفد العلمي التركى الأستاذ الأديب اللغوى الأريب « أحمد آتش » مدرس الأدب العربي والأدب الغارسي في جامعة استانبول، فرغبت إليه أن يصور لى هذه النسخة بالمايكروفيلم، فأجابني إلى ذلك — حفظه الله — بغير تلكو ولا اعتذار، وما كاد يعود إلى استانبول حتى صورها بفيلم، ومقدار أوراقها «خمسُون ورقة» في شريط تصويري واحد، كما هو مألوف، وسلم — أيده الله — التصوير إلى قنصل العراق باستانبول فبمَث به إلى متعلماً ، وقد كتبت كتاباً إلى الأستاذ والأرب «أحمد آتش» أستعلم مقدار النفقة على تصوير الفيلم فلم يَردُ على منه حواب، ولعله سكت عن الإجابة استقلالاً للمبلغ — أحسن الله جزاءه عن العلم والأدب وأهليهما — .

ولما حصل فيلم النسخة في يدى طلبت إلى إدارة مجمعنا العلمى العراقى أن تصوره بنفقتى على ورق « الفوتوستات » ليكون صالحاً للقراءة والنشر، وفي المجمع جهاز آلى تصويري يمالج هذا وأمثاله ، فصُورت النسخة فيه وكانت النفقة على التصوير بل أجرته خمسة دنانير، لخمسين ورقة ، وهي مجموع ورق الكتاب، و بقيت النسخة المصورة في حزانة كتبي حتى هيًّا الله تعالى لها هذه الفرصة ، فنسختها وصححت ما فيها من خطأ النسخ وعلقت عليها تعاليق تختلف قصراً وطولاً ، على حسب

الحاجة ، وأرجو أن لا تخلو من فائدة ، يقطفها الفارئ فى أثناء قراءته الـكتاب ، والباحث عند استمداده منه ، ولا أبرسى نفسى من تقصير ولا من ذهول . فإن نشر كتاب مخطوط أوَّل مرة لا يبلغ الـكال فى كل الأحوال .

وخط النسخة نسخى واضح، إلى الجهال ما هو، وتاريخه هو « يوم الثلاثاء رابع شهر رجب الفرد سنة تسمائة » كا جاء فى آخر الكتاب، وقد جاء فى الورقة الخمسين ما هذا نصه « نبذة بسيرة من نكت الظرفاء : قيل جاء رجل إلى سليمان ابن داود عليه السلام . . . . » .

هذا وينبغى لنا أن ننبه على أن الناسخ لم يكن من الأدباء المحققين لأنه نقل فى عدة مواضع ما لم يفهمه من الكتاب، ونسخ ما هو غير واضح، لوقوع الخطأ فى نسخه، وهو يترك بعض النقط أحياناً فيكتب ثقتى « ثعتى »، والهمز أحياناً مثل « الخلفا » أى الخلفاء، ومجى بمعنى « الحجىء »، ويقلب الهمزة أحياناً مثل « الحراير » للحرائر، ويهمل نقط الياء تارات ففيه مثل « يتزوج جاريتى بعد أن يلى الخلافة » و يجمع آونة بين العوض والمعوض عنه مثل « لبكايه »، ويترك نقط التاء أحياناً مثل « بدعه » لبدعة ، و « متوقفه » لمتوقفة .

وقد حدث خلل فى النسخة وهو أن قسماً من أخبار «عنان جارية الناطني » أدغم فى أخبار « عنان جارية الناطني » أدغم فى أخبار « بِدْعة الكبيرة » فأستوجب ذلك تنبيهنا و إصلاح الخلل ، ولم ينبه على ذلك أحد قبلنا .

وأختم هذا التصدير بأن أذكر أن المؤلف لم يلتزم شرط كتابه بتضمينه إياه نساء الخلفاء من الحرائر والنساء حَسنبُ، فقد أضاف إليه من نساء السلاطين كاتون السفرية حَظيّة السلطان ملكشاه، وزبيدة زوجة السلطان مسعود بن محد بن ملكشاه، ومن نساء الأمراء كسريرة الراثقية ، وست النساء الطولونية ، وقبيحة مولاة الوزير العباس بن الحسن وزير المقتدر بالله ، و بالله ثقتى وعليه اعتمادى وتوكلى وهو الموفق للصواب .

# 

المستحي

جهات الإئم الذلفاء من الدرائروالإماء

أما بعدَ حمد الله ربّ العالمين، والصلاة على سيدنا مجمد وآله أجمعين، فإنى لما جَمَعْتُ كتاب «أخبار مَنْ أُدركَتْ خِلافَةَ وَلَدِها» من جهات (١) الخلفاء، ذوات المعروف والعطاء، أحببت أن أذكر مَن اشتهرَ ذِكْرُهُما من حظايا الخلفاء، الحرائر والإماء، وبالله التوفيق.

#### ا - حَمَّادَةً اللهُ عِنْسِي (٣) بنتُ عِنْسِي (٣)

# زوجة الإمام أبى جعفر عبد الله المنصور . أخبرنى عبد الوهاب بن على

(۱) جهات جمع جهة ، وهي كناية عن زوجة الحليفة أو حَظيّته ، وعن زوجة السلطان أو حَظيّته ، استعملت كذلك في العصر السلجوقي وما بعده ، وأريد بها أحيانًا «السيدة» المتزوجة مطلقًا «الكامل ج ۱۰ ص ۷ طبعة أحمد الحلبي سنة ۱۳۰۳» و « المنتظم ج ۸ ص ۱۷۰ ، ص ۱۲۹ ، ۲۲۰ وغيرها » . و«مختصر مرآة الزمان ج ۸ ص ۳٤٥ طبعة حيدر أباد الدكن» و«مختصر مناقب بغداد ص ۲۰ بمطبعة دار السلام ببغداد» و «كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص ۱۵ طبعة عبد اللطيف الحجازي بالقاهرة » و «مختصر صبح الأعشى ص ۳۸۳ » . وسيرد استعمال المؤلف « الجهة » بمعنى السيدة في هذا الكتاب غير مرة .

(۲) ورد ذکرها فی الأغانی « ج .۱ ص ۲۲۲ طبعة دار الکتب المصریة » . و « ج ۹ ص ۱۲۸ طبعة محمد ساسی بمصر » .

(۳) هو عيسى بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عم السفاح والمنصور وإليه نسب قصر عيسى وقطيعة عيسى بالجانب الغربى من بغداد . ولد سنة ۸۳ وتوفى ببغداد سنة ۱۶۶ « تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ۱ ص ۹۲ ، وج ۱۱ ص ۱۶۷ » ومعجم البلدان لياقوت الحموى فى « قصر » و « قطيعة » .

الأُمِين (١) إِجازة ، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الشَّيْباني ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد أحمد بن على الحافظ أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد (٢٠) ابن عبد الله بن زياد القطَّان سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى أملباً يقول : هلا ماتت حَمَّادَة بنت عيسى زوجة المنصور وقف المنصور والناسُ معه على حُفْرتها ينتظرون مجىء الجنازة وأبو دُلامَة فيهم ، فأقبل عليه المنصور فقال : يا أبا دُلامَة ما أعددت كلفذا ألمُصْرَع ؟ قال : حَمَّادَة بنت عيسى يا أمير المؤمنين (٢٠) . قال فضحِك القوم » .

(١) الأمين ويجمع في التكسير على الأمناء، هو الرجل الدي يستحفظه القاضى أموال الأيتام والغائبين « معيد النعم ومُبيد النقم ص ٦٢ طبع دار الكتاب العربى » . وأبو أحمد الأمين هو شيخ الشيوخ ضياء الدين عبد الوهاب بن على ابن على بن عبيد الله البغدادي الشافعي المحدث الزاهد الفقيه الورع المقرئ البارع ، ولد ببغداد سنة ٩١٩ هـ وتوفى بها سنة ٦٠٧هـ، وترجمته مفصلة فى ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيني « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ الورقة ١٥٥ »، والتاريخ المجدد لمدينة السلام « نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ، الورقة ٦٤ »، والتكملة لوفيات النقلة ، لزكى الدين عبد العظيم المنذري المصرى « نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ١٩٨ د ج١ الورقة ٢٧ »، والكامل في وفيات سنة ٢٠٧، وذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي « ص ٧٠ »، وتاريخ الإسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورقة ١٦٠ » والوافى بالوفيات للصفدى « نسخة بلريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٩٠ » . وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة «نسخة باريس ٢١٠٢ الورقة ٥٥» ، والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠١ ، ٢٠٢ » ، والشذرات « ٥ : ٢٥ » وغيرها . (٢) في الأغاني « ١٠ – ٢٦٢ » أن الله أبا دلامة أجابه قائلا : « بنت عمك يا أمير المؤمنين حمادة بنت عيسى ، يجاء بها الساعة َ فتدفن فيها » وتمام الحبر فيه هو : « فضحك المنصور حتى غُـلب فستر وجهه » . وأبو دلامة زند بن الجون له ترجمة في الآغاني « ج ١٠ ص ٢٣٥ » ووفيات الأعيان وغيرهما .

#### ٢ - غادِرُ(١) جارية الإمام المادى

قال جَعْفَر (" بِن قُدامة : « كانت من أحسن الناس وجهًا وغِناءً، وكان يُحِبُّها حبَّا شديداً ، فبينا هي تُعَنِّيه يوما عَرَض له فِكْر وسَهو ، فسأله مَن حَضَر مِن خواصَّه فقال : قد وقع في فِكرى أنى أموت وأنَّ أخى هارون يتزوَّج جاريتي بعد أنْ يلي الخلافة . فقيل له نُعيذُك بالله ، (٤٤) ويُقدَّمُ الكُلُّ قَبلك . فأمر بإحضار أخيه وعَرَّفه ما خَطَر لَه ، فأجابه عا يُحِبُ من ذلك . فقال : لا أرضى حتى تَحْلِف أنى مَتَى مُتُ لا تتزوَّجها . فَلْقَهُ واستوفى عليه الأيمان : من الحيج راجلًا وطَلاق الزوجات وعِتْقِ المماليك وتَسْبيل (" ما يملكه من أحْلَفَها بِمِثْلِ ذلك فَكَلَف أن مَهْ رَد ومات الهادى وبُويع الرشيد ، فَكَلَف أَد مَن عَلَى وَبُويع الرشيد ،

<sup>(</sup>۱) الأغاني « ج ۱۹ ص ۱۲۲ طبعة محمد ساسي » .

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر الحطيب البغدادى : « أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم ، وافر الأدب ، حسن المعرفة ، وله مصنفات فى صنعة الكتابة وغيرها » . « تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٠٧» وكانت وفاته سنة ٣١٩ و «معجم الأدباء ج ٢ ص ٤١٢ « طبعة مرغوليوث » . وذكره ابن النديم فى الفهرست فى ترجمة ولده « قدامة » قال : « كان أبوه جعفر ممن لا يفكر فيه ، ولا علم عنده » . « ص ١٨٨ من الطبعة المصرية » ، قال هذا مع أن أبا الفرج الأصبهانى يروى عنه « الأغانى ١ : ٨٣ ، المصرية » ، قال هذا مع أن أبا الفرج الأصبهانى يروى عنه « الأغانى ١ : ٢٨ ، الكاتب » وهو فيه « جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب » . والذى فى فهرست ابن النديم « قدامة بن جعفر بن قدامة » فهل قدامة ابن جعفر اثنان ؟ هذا هو الظاهر .

<sup>(</sup>٣) يقال « سَـبَـلَ الشيء تسبيلاً أي جعله في سبيل الله ووقفه على وجوه البرّ والإحسان » . « القاموس » .

فبعث إلى غَادِر وخَطَبَها، فقالت : كيف نصنَعُ بالأَيْمان ؟ فقال : أَكُفِّرُ عَن الكُلُّ وأَحْبَ راجِلا. فأَجابَتْ، وتزوجَها وزاد شَغَفاً بها حتى إنَّهُ صار يضعُ رأسها فى حِجْرِه، فتنامُ فلا يتحرَّكُ حَتى تَنْتَبِهَ . (٣٠) فَبَيْنا هِى نائمة مُ ذات يوم أنتبهتْ فَرْعَة تبكى ، فسألها عن حالها ، فقالت : رأيت أخاك الساعة فى النوم وهو يقول :

أَخْلَفْتِ وَعْدِى بَعْدَما جاوَرْتُ سُكانَ المقابِرِ وَحَلَفْتِ لَى الْمُواجِرِ أَعَانَكِ الْكُذُبِ الفَواجِرِ وَحَلَفْتِ لَى الْكُذُبِ الفَواجِرِ وَحَلَفْتِ عَادِرَةٌ أَخَى صَدَقَ الذي سَمَّاكِ عَادِرْ وَنَكَمْتُ فَي أَهِلِ البِلِي وَعَدَوْتِ فِي الحُورِ العَوائِرِ (٢) أَمْسَيْتُ فِي أَهِلِ البِلِي وَعَدَوْتِ فِي الحُورِ العَوائِرِ (٢) أَمْسَيْتُ فِي أَهِلِ البِلِي وَعَدَوْتِ فِي الحَوائِرِ عَنكِ الدوائِرِ العَوائِرِ عَنكِ الدوائِرِ وَلَمَّةَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الجَدِيدِ لَهُ وَلا تَدُرُ عَنكِ الدوائِرِ وَجَوْرِتُ حَيثُ عَدوتُ صَائِرٍ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ الْهَا السَّبَا حِوْمِرْتِ حَيثُ عَدوتُ صَائِرُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنَ السَّبَا السَّبَا عِوْمِرْتِ حَيثُ عَدوتُ صَائِرُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِ السَّبَا السَّبَا عِوْمِرْتِ حَيثُ عَدوتُ صَائِرُ السَّبَا عَدوتُ صَائِرُ السَّبَا عَوْمِرْتِ حَيثُ عَدوتُ صَائِرُ السَّبَا السَّبَا عَرْمِرْتِ حَيثُ عَدوتُ صَائِرُ السَّبَا السَّبَا عَرْمِرْتُ وَيَثُونَ الْمَائِلُ الْمَائِلَ السَّبَا السَّبَا عَرْمُ الْمَائِلُ الْمَائِرُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلْمُ الْمَائِلُ الْمُائِل

والله يا أمير المؤمنين وكأنّى أسمّعُها وكأنّا كتبّها في قلبي فها نَسِيتُ (٤٠) منها كُلةً . فقال لهما الرشيد: أضغاث أحلام. فقالت : كلاّ . ثم لم تزَل تضطرب وترعد ، حتى ماتت بين يديه ، وذلك في سسنة ثلاث وسبعين ومائة .

<sup>(</sup>١) نقصان في نسخة الأصل.

<sup>(</sup>۲) هكذا وردت الكلمة في الأصل ، والعوائر جمع العائرة من عارت تعيرُ أي ذهبت وجاءت فهي حرّة الحركات أو هي « الغوائر » جمع الغائرة .

#### ٣ - عِنانُ (١) بنت عبد الله جارية النَّاطِني "

كانت شاعرة ظريفة ، ولها أخبار مدوّنة ، ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني فقال: «كانت عِنانُ جاريةُ النَّطّاف (٢٠ صَفراء مُولَّدة مِن مُولَّدات اليمامَة وبها نشأت وأُدِّبت ، واشتراها النطَّاف ، وهَمَّ الرشيد بابتياعِها منه فمنعه منها اشتهارُها وما هجاها به الشعراء مع حبِّهِ لها وميله إليها ، وإيثاره إياها . وقيل إنَّهُ أَحضرها ليبتاعَها من سيدها فطلب ثَمَنها مائة ألف درهم ، فأحضرها الرشيد ليبتاعَها من سيدها فطلب ثَمَنها مائة ألف درهم . فلما مات مولاها (١٠) عنده ثم ردَّها ، فتصدَّق سيدها بثلاثين ألف درهم . فلما مات مولاها (١٠) بيعَت عائتي ألف درهم . وكانت أو ل من اشتهر بقول الشعر في الدولة العباسيّة وأَفْضَلَ مَنْ عُرِفَ مِن طبقتها . ولم يزل فحول الشعراء في

(٢) النطاف والناطني: بائع الناطف وهو نوع من الحلوى اسمه (٢) أيضًا ، ولا يزال معروفًا بهذا الاسم - أعنى الناطف - فى ماردين وما حولها ، وهذه الحلوى إذا باتت فقدت لذتها ونفاستها .

<sup>(</sup>۱) الأغانى «ج ۱۰ ص ۹٦ و ج ۲۰ ص ۷۲ طبعة محمد ساسى » ، والمحاسن والأضداد المنسوب غلطًا إلى الجاحظ « ص ۱۵۸ طبعة مطبعة المعاهد بمصر » والوزراء والكتاب للجهشيارى « ص ۱۵۹ طبعة عبد الحميد حنى بمصر ، وفهرست ديوان أنى نواس ، و بدائع البدائه « ص ٤٨ » ، وطبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز « ص ٤٢١ » ، والعقد الفريد « ٢: ٥٠ » وديوان العباس بن الأحنف « ص ١٠٧ » ، وكتاب الورقة لابن الجراح « ص ٣٩ وغيرها » والجزء الثالث والعشرون من الأغانى من نسخة خزانة فيض الله بالآستانة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ١٩٠١ ز .

عصرها يَلْقُونَهَا في منزل مولاها ، فَيُقارِضُونها الشِعر وتنتصفُ مِنهم . وأُعتِقَتْ بعد وفاة مولاها إمّا بعِنْقِ كان منه لها أو أنها ولدَت منه (۱) وروى الأصفهانى بإسناده إلى مروان (۲) بن أبى حَفْصَة قال : « لَقيني الناطِقَ فدعانى إلى عِنان . قال: فانطلقتُ معه فدخل إليها قَبلى ، فقال لها : قد جئتك بأشعر الناس مروان بن أبى حفصة . وكانت عَليلة ، فقالت : (۱۴) إنّى عن مروان لَقى شغل . فأهوى إليها بِسَوْطِهِ فَضَرَبَها به ، وقال لى : أَدْخُل . فدخلتُ وهي تبكى ، فرأيتُ الدموعَ تَتَحَدَّرُ من عينيها فقلت : بَكَتُ عِنَانُ مُسْبِلا دَمْعُها كَالدُّرِّ إِذْ يَسْبِقُ مِنْ خَيْطِهِ (۱) بَكَتْ عِنَانُ مُسْبِلا دَمْعُها كَالدُّرِّ إِذْ يَسْبِقُ مِنْ خَيْطِهِ (۱) فقالت مُسْرعةً :

فَلَيْتَ مَنْ يَضْرِبُهَا ظَالِماً تَيْبَسُ يُمْنَاهُ على سَوْطِهِ فَلَيْتَ مَنْ يَضْرِبُهَا ظَالِماً تَيْبَسُ يُمْنَاهُ على سَوْطِهِ فَلَيْتُ لَنَظَاف : أَعْتَقَ مروانُ ما يَمْلِك إِن كَان في الإنس والجنّ أَشْعَرُ منها.

<sup>(</sup>١) لا يتفق هذا القول وما نقله آنفاً من أنها بيعت بعد وفاة مولاها .

<sup>(</sup>۲) هو أبو السمط وقيل أبو الهيذام مروان بن سليان بن يحيى بن أبى حفصة من مشاهير الشعراء في صدر الدولة العباسية ، عاصر الحليفة أبا جعفر المنصور ، والمهدى بن المنصور وابنه موسى الهادى والرشيد ، وتوفى ببغداد سنة «۱۸۱» أو سنة «۱۸۲». « الأغانى ج۱۰ ص ۷۱ ومواضع أخرى من الأغانى »، ووفيات الأعيان لابن خلكان « ج۲ ص ۲۰۲ طبعة بلاد العجم » ، والشعر والشعراء « ص ۲۹۵ ، طبعة مصطفى محمد بمصر » ، ومعجم الشعراء للمرزبانى « ص ۳۹۵ ، همعره مستفيض في كتب الأدب والتاريخ لمعالجته الشعر السياسي .

<sup>(</sup>٣) في المحاسن والأضداد: إن عناناً أرسلت دمعها كالدر إذ ينسل من سيمنطه

وحَدَّثَ عن الجوهريّ قال حدثنا عمر بن شَبّة عن أَحمد بن مُعاوية قال قال رجل: تصرَّفُ عَن كُتُباً فوجدتُ فيها بيتاً جهدَّتُ أَنْ أُجِدَ مَن يُجِيزُهُ فلم أُجِدْ ، فقال لى صديقٌ: عَليك بِعِنانَ جاريةِ الناطنيّ . فأتيتُها فأنشدتُها:

وما زالَ يشكو الحلبُّ حتى رأيته تَنفُسَ من أحشائِه وتَكلَّما

قال: فما لبثت أن قالت:

ويَبكى فأبكى رحمة لبكائه إذا ما بكى دَمْعاً بكَيْتُ له دَما

وأَخْبرَ عن أحمد بن عبيد الله بن عمّار عن عبد الله بن أبى سعد عن مسعود بن عيسى قال أخبرنى موسى بن عبد الله التميمى" قال : دخل أبو نُواسٍ على الناطني، وعِنانُ جاريتُهُ تَبكى ، وخَدُّها على رَزَّةٍ فى مِصراع الباب وقد كان الناطني ضَرَبَها . فأوماً إلى أبى نواس أنْ يُحَرِّ كها بشيء . فقال أبو نواس :

عِنانَ لُو جُدْتِ لِى فَإِنِّى مِنْ عُمْرِى عَمْرَى عَمَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا

يعنى: في آخر عمرِهِ، لأنَّ ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ آخِرُ آيةٍ في سُورَة البَقرَة (١). فَرَدَّتْ عليه عِنانُ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة « الآية ٢٨٥ » وبعدها آيتان ، فليست آخر آية فى هذه السورة .

فإنْ تَمَادَى (١) \_ ولا تماديت \_ في قطعك َ حَبْلِي أَكُنْ كُمَنْ خَمَا فِو تُعَلِيمًا:

عَلِقْتُ مَنْ لَوْ أَ تَى على أَنْفُسِ السَّمَا وَالْعَابِرِينَ (٢) مَا نَدِمَا فردَّتْ عليه:

لَو نَظَرَتْ عينهُ إلى حَجَرٍ وَلَد فيهِ فَتُورُها سَقَمـا

وحدث (٣) عن جعفر بن قدامة عن أبى العيناء عن العباس بن رستم قال . دخلت أنا وأبان (١) اللاحق على عِنان جارية الناطني في يوم من

(١) أصله « تتمادى » مضارع « تماديثتَ » فحذفت التاء المزيدة للتخفيف وبقيت تاء المضارعة ، والفعل مجزوم بإن الشرطية ، وحوفظ على الألف فى آخر الفعل لضرورة الشعر ، فإن حذفها للجزم يؤدي إلى كسر البيت .

(۲) أواد بالغابرين « الباقين » بدلالة مقابلة « الماضين » به وهذا هو الوجه الفصيح في استعمال « الغابر » وهو الوارد في القرآن الكريم ، وأما استعمال « الغابر » بمعنى الماضي وكونه من الأضداد « كتاب الأضداد لابن الأنباري ص ١١١ » فناشيء من رأينا في تصحيف « العابر » بالعين المهملة ، قال الجوهري في الصحاح : « وعبر القوم أي ماتموا ، قال الشاعر :

فإن نَعْبُر فإن لنا لُمات وإن نَعْبُر فنحن على نُذُور يقول : إن متنا فلنا أقران وإن بقينا فنحن ننتظر ما لابد منه كأن لنا في إتيانه نَدُراً » ا ه.

(٣) روى أبو الفرج هذا الخبر فى الأغانى « ٢٠ : ٧٦ » وأبو بكر الصولى فى كتابه الأوراق « ج ١ ص ٢٣ » طبعة المستشرق هيورث دن بمصر .

(٤) أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن غفر مولى بنى رقاش شاغر بصرى مطبوع انتقل إلى بغداد واختص بالبرامكة ، ونظم كليلة ودمنة فى أربعة عشر الف بيت وقدمه إلى بحيى بن خالد بن برمك فأعطاه مائة ألف درهم وعمل له كتاب

الصيف وهي جالسة في الخَيْش<sup>(۱)</sup> فقال لها أبان: لذَّة عيشِ الصَّيْفِ في الخَيْشِ<sup>(۱)</sup>

فقالت:

لا في لقاء الجيش بالجيش

فقلت:

كل يوم بأقيحوان جديد تضحك الأرض عن بكاء السماء

فقالت:

فَهُى كَالُوشِي مِن ثياب يَمَانٍ جَلَبَتُهَا التَّجَارُ مِن صَنعاءِ فَقَالَ<sup>(۲)</sup> لَهَا مُعرِّضًا بِهَا: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ جَرِير:

الشعر التعليمي «أوراق الصولى ١:١- ٥٢ »، والأغانى « ٢٠ » ، وفهرست الشعر التعليمي «أوراق الصولى ١:١- ٥٢ »، والأغانى « ٢٠ » ، وفهرست ابن النديم « ١٦٣ »، وطبقات الشعراء المنسوب إلى ابن المعتز « ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ابن النديم « ٢٠٢ » طبعة دار المعارف بمصر ، والبيان والتبيين للجاحظ « ١:٠٥ » طبعة التأليف والترجمة ، والحيوان له « ٤ : ٤٤٧ – ٤٥١ » و « ٥ : ٢٤١ » طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، والعمدة لابن رشيق « ج ١ ص ٦٤ » طبعة مطبعة السعادة بمصر .

(١) الحيش: ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العرصب جمعه أخياش وخيوش « القاموس » وهو معروف اليوم بمصر وعدة أقطار عربية .

(۲) في الأصل « وفكرت طويلا حتى قالت » وهو مخالف لسياق الخبر فصير أنه إلى ما ترى. وهذه التتمة نقلناها من ترجمة « بدعة الكبري » الآتى ذكرها . لأن الناسخ أقحمها في الورقة « ۱۱ » وهي من ترجمة بدعة .

ظلِاتُ أُراعِي صَاحِبَيَّ تَجَلَّدًا وقد عَلِقَتْنَي مِن هَواكِ عَلُوقُ (١) فقالت غير متوقفة:

إذا عَقَلَ الخوفُ اللَّسانَ تكلُّمتُ بأسراره عَيْنُ عليهِ نَطوقُ وعن جعفر بن قدامة وجَحْظة قالا:

أنشدنا هبة الله بن إبراهيم بن المهدئ قال أنشدني أبي لعِنان جارية الطفي :

تَفْسِي على حَسَراتها موقوفة فَوَدِدْتُ لُوخَرَجَتْ مَعا بَلْسَراتِ لَوْفَاتِي لَوْفَى يَدَى سِياقُ (٢) أيامى إذًا خَطَرَ فَتَهِنَ (٣) تعجُّلًا لوفاتى لا خيرَ بَعْدَكَ في الحياة وإنَّما أبكى مخافة أنْ تَطُولَ حياتى

قال أبو الفرج: وهذه الأبيات رثت بها مَوْلاها النَطَّاف.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في ديوان جرير « ص ۳۹۷ طبعة الصاوى بمصر » من قصيدة قافية ، يمدح بها الحجاج ، على هذه الصورة :

بت أرانى صاحبي تجلدا وقد علقتني من هـواك علوق

<sup>(</sup> Y ) فى الأصل « سباب » . والسياق هو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٣) قال الجوهرى فى الصحاح: «خطرف البعير فى سيره لغة فى خذرف إذا أسرع ووستّع الحظو بالظاء المعجمة » (كذا) ولا نرى وجهاً إلا للخاء المعجمة وجاء فى المقاييس لابن فارس فى المنحوت من باب الحاء: « ومن ذلك تخطرف الشيء: إذا جاوزه وهى منحوتة من كلمتين: خطر وخطف لأنه يثب كأنه يختطف شيئاً . . . » . ولم يذكر الجوهرى فى «خذرف » ما يؤيد أن «خطرف » لغة فيه . وفى القاموس «خطرف : أسرع فى مشيته أو جعل خطوتين خطوة فى وساعته كتخطرف فيهما » وقال فى الخذروف : « وخذرف : أسرع » ،

وروى أبو العَيْناء عَن الجَمَّاز وغيره أن أبا نُواسٍ ألقى على عنان جارية النَّطَّاف بَيْتاً وهو (١):

ذكر أبو الفرج أنَّ عِنَانَ خرجَت إلى مصر وماتت هُناك في سنة ست وعشرين ومائتين .

# ٤ - غَضِيض جارية الإمام الرشيد

وأُمُّ ابنته خُدونة (٢). ذكر أبو جعفر محمد بنجرير الطبرى فى تاريخه (٣) أن اسمَها مُصَفَى ، روت عن مَظاومة جارية عَبّاسة (١) بنت المهدى ، وكانت حظية عنده ، مقرَّبة لديه ، ماتت فى خلافته .

<sup>(</sup>۱) من هنا يتصل الحبر بأخبار « بدعة الكبرى » والأصل « بيتاً وهو هذه الأبيات . . . » والاختلال ظاهر عليه فقطعنا الحبر . ويظهر أن الكتاب ناقص لأننا لم نجد البيت الذي ألقاه عليها أبو نواس ولا جوابها عنه .

<sup>(</sup>۲) ذكرها أبو جعفر الطبرى في تاريخه في حوادث سنة « ۲۱۰ ه » وغيرها « ۳ : ۷۰۸ ، ۷۰۸ ، ۱۰۸۴ » . ولها ذكر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادى « ۱ : ۹۶ » و « ۳ : ۳۹۲ »، ومعجم البلدان لياقوت الحموى في « دار فرج » منه .

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ الطبرى «قصف » بكسر الصاد والظاهر أن «مصفى » تحريف قصف وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه «٣ : ٣٩٢ » : «محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضى ، كان يتولى حمدونة بنت غضيض أم ولد الرشيد فنسب إليها . . . مات الغضيضى سنة تسع وثلاثين ومائتين » .

<sup>(</sup>٤) صاحبة القصة الموضوعة المختلقة مع جعفر بن يحيى البرمكى . تزوجها محمد بن سليان بن على العباسى ونقلها إلى البصرة ، وأقطعها المهدى « الشرق » بالبصرة، وتو في عنها محمد فتزوجها محمد بن على بن داود بن على العباسى فمات =

#### (١٤) مَيْلانَة الرشيد مَيْلانَة الرشيد

أخذها من يحيى بن خالد البرمكي ، وكانت بديعة الجمال ، ظاهرة الحكال ، فطهرة الحكال ، فخطيت عنده وأقامت معه ثلاث سنين ثم ماتت ، فو جَد عليها وجداً شديداً ثم قال يرثيها (٢):

=عنها ثم أراد عيسى بن جعفر العباسى أن يخطبها فلم يتم ذلك وإليها نسبت سويقة العباسة ببغداد . « راجع كتاب سيدات البلاط العباسى لمحقق هذا الكتاب « ص ٣٧ » والمحمدون من الشعراء للقفطى « نسخة باريس ٣٣٣٥ الورقة ١٢٧ ، وسويقة ومحاضرات السيوطى « نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد ٢٩٧ الورقة ١٤٧ » . وسويقة العباسة من « معجم البلدان » والمعارف لابن قتيبة « ص ١٦٦ » وعيون الأنباء « ١ : ١٣٦ ، ٢ : ٣٥ » ومقدمة ابن خلدون « ص ٩ » وفتوح البلدان « ص ١٣٦ » ومروج الذهب « ج ٢ ص ٢٨٦ » وأخبار بغداد « ١١٤ » وأخبار الحكماء « ص ١٤٧ » ومعجم الشعراء « ص ٤٤٩ » .

(۱) فى الأصل « هيلافة » وقد جاء ذكر هيلانة فى عدة كتب ، قال ياقوت فى « حوض هيلانة » من معجم البلدان : « هيلانة : بفتح الهاء وياء ساكنة وبعد الألف نون وهو اسم قهرمانة المنصور أمير المؤمنين ، وكانت ذات منزلة كبيرة عنده وقيل إنها سميت هيلانة لأنها كانت تكثر من قول ( هى الآن ) إذا استعجلت أحداً فى شىء تأمره به ، وسميت هيلانة لذلك . وحفرت هذا الحوض بالجانب الشرق وسببالته فنسب إليها ، وبباب المحول من الجانب الشرق ( كذا والصواب الغربي ) إقطاع لهيلانة أقطعها إياه المنصور . وذكر بعضهم أن هيلانة هذه كانت من حظايا الرشيد وأنها حين ماتت حزن عليها كل الحزن حتى امتنع من الأكل والشرب . . . إلى آخر القصة . وجزم ياقوت بأنها حظية الرشيد كما جاء في « ربض هيلانة » من معجم البلدان قال : « ربض هيلانة : بين باب الكرخ في « ربض هيلانة : بين باب الكرخ وباب محول ، وهيلانة إحدى حظايا الرشيد » . وقد استمد أكثر ذلك من تاريخ بغداد للخطيب « ١ : ٧٧ ، ٩٨ » . وذكر الشابشتى في الديارات أن « هيلانة بغداد للخطيب « ١ : ٧٧ ، ٩٨ » . وذكر الشابشتى في الديارات أن « هيلانة بغداد بارية الهادي ثم استخصيها الرشيد « ص ١٤٦ » .

( Y ) ذكر الخطيب البيتين في تأريخه « ١ : ٩٨ » .

قد قلت كما ضَمَّنُوكِ الثرى وجالت الحسرةُ في صَدْرى:

« إِذْهَبُ فلا والله مَا سَرَّنى بَعْدَك شيء آخرَ الدَّهْرِ »
ورثاها العباس بن الأحنف بأر بعين بيتاً (۱) فأمر له الرشيد بأر بعين ألف دره لكل بيت ألف دره ، وكانت وفاتها في سنة ثلاث وسبعين ومائة .

# ٣ - عَرِيبُ المَامُونَيَّةُ (٢)

قيل إنها ابنة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي ، لما انتهت دولة البرامكة (٧٠) شرِقَتْ وهي صغيرة وبيعت ، فاشتراها الأمين محمد بن الرشيد ثم اشتراها أخوهُ المأمونُ عبد الله ، وكانت شاعرة تجيدة ، ومُغنية تُحْسِنة . أنبأني

لقد ظلموك يا مظلوم لما أقاموك الرقيب على عريب ولو أولوك إنصافًا وعدلاً لما أخلوك أنت من الرقيب

وسيرتها في الأغاني « ١٨ : ١٧٥ وما بعدها »، والديارات « ص ٢٤ ، ٥٥ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ونشوار المحاضرة « ١: ١٣١ ، ١٣١ » ، وأخبار بغداد لابن طيفور « ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٥١ » ، وأخبار بغداد لابن طيفور « ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٩ » ، والوزراء والكتاب « ١٥٤ ، ١٥٩ » ، وفيات سنة « ٢٧٧ » من كامل ابن الأثير ، ونهاية الأرب « ٥ : ٩٥ – ١١٢ » وأصواتها مبثوثة في أكثر أجزاء كتاب الأغاني . وظا ذكر في كتاب المحاسن والأضداد « ص ١٥٧ » . وطبقات الشعراء المنسوب إلى ابن المعتز « ص ٢٥٧ » .

<sup>(</sup>۱) فی دیوانه أربعة أبیات منها «ص ۹۹، ۲۰» طبعة الدکتورة عاتکة وهبی الخزرجی، وفی معجم البلدان ثلاثة أبیات منها، ورثاها أیضاً بأربعة أبیات أخری کافیة ؛ ذکرها الخطیب، وجاءت فی دیوانه «ص ۲۰۸» مقولة علی لسان الرشید یرثی جاریة من غیر تصریح باسمها.

<sup>(</sup>٢) قال شمس الدين الذهبي في « المشتبه في أسهاء الرجال » : « وبالضم عُمر من عُمر من الجزء الثامن عشر من عشر من الأغانى شعر يدل على أن العين مفتوحة والراء مكسورة وهو :

أبو أحمد الأمين (۱) عن ابن ناصر (۲) قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصّير في أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا عبيد الله بن محمد العُكبري حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا أبو هاشم حدثنا ميمون بن هارون الكاتب قال حدثتني عَريب قالت:

وَجَّهُ أَمير المؤمنين [ الرشيد ] إلى أهلى – تَعنى البرامكة – وقد أوقع بهم، وكانت تزعم أنها بنت جعفر بن يحيى، [مَن] يسألهم عن أحوالهم

(۱) اسمه عبد الوهاب بن على «راجع ص ٤٤ ج ١».

(٢) قال قوام الدين أبو إبراهيم الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفهاني الأديب المنشئ المتوفى بدمشق ٦٤٣ وهو منرجم الشاهنامة إلى العربية ، في كتابه « ذيل تاريخ بغداد » نقلاً من ذيل تاريخها لأبي سعد عبد الكريم بن محمد ابن السمعاني مؤلف الأنساب ، في ترجمة ابن ناصر هذا : محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السَّلامى أبو الفضل ، كان يسكن درب الشاكرية من المحال الشرقية (ببغداد). حافظ ثقة ، ديـن خير ، مـُتقن متثبت، وله حظ كامل من اللغة ومعرفة تامة بالمتون والأسانيد ، كثير الصلاة ، دائم التلاوة ، مواظب على صلاة الضحى، غير أنه يحبُ أن يقع في الناس ويتكلم في حقهم، وكان يطالع هذا الكتاب ويلحق على حواشيه بخطه ما يقع له من مثالبهم ، والله سبحانه يغفر لنا وله . . . » وذكر أنه توفى ببغداد سنة « ٥٥٠ » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٩٥٢ الورقة ٨٤ » . وله ترجمة فى المنتظم لابن الجوزى « ١٠ : ١٦٣ » ومناقب أحمد بن حنبل له « ص ٥٣٠ » وأنساب السمعاني في « السلامي »، والكامل فی وفیات سنة « ٥٥٠ »، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزی « مختصر ج ۸ ص ٢٤٥ »، ووفيات الأعيان « ٢ : ٣٣ » ، وتذكرة الحفاظ للذهبي « ٤ : ١٨ » ، وذيل طبقات الحنابلة لأبن رجب « ١ : ١٢١ »، والنجوم الزاهرة « ٥ : ٣٢٠ » والشذرات « ٤ : ١٥٥ » . ومن مروياته ديوان زهير بن أني سلمي « راجع مقدمته . " EY 6 2 . , po

وأمره أن لا يُعلِمهم أنه مِن قِبَلِهِ فَصَار إلى الفضل بن يحيى عمّى فسأله وقال له : ما خبركم [ و ] ماحالكم؟ فقال :

سألونا أَنْ كَيْفُ نَحِنُ فَقُلْنا مَنهَوى نَجِمُهُ فَكَيْفِ يَكُونُ ؟ الله نَحْن قَوم أصابنا عَنَتُ الله ر فَظَلْنا لِرَيْبِهِ نَسْتَكَيْنُ وقال إله والفضل أبو بكر الصولى: كانت عريبُ المأمونية تَدَّعى أنَّها بنت جعفر بن يحيى بن خالد من امرأة شريفة (۱) ، ولها شعر وصَنْعَة في أشعار كثيرة ، ولفنائها ديوان مُفرد . مِن شعرها ، والصنعة فيه لها : لا غَرَّني بَعْدَكَ إنسانُ فَقَدْ بَدَتْ لي منك ألوانُ وإنْ تَعَيَّرت فما حِيلَتى مالى على قَلْبِك سُلطان ١٤ وأنبأنى عبد الرحمن بن سعد الله الدَّقِيقِ (۲) عن أبي القاسم بن وأنبأنى عبد الرحمن بن سعد الله الدَّقِيقِ (۲) عن أبي القاسم بن

<sup>(</sup>۱) قال جلال الدين السيوطى فى كتابه المحاضرات: «كان فى بغداد لا يقال شريف إلا للعباسى ، ويقال لذرية على علوى ولا يقال شريف » ، « نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد ٢٩٧ الورقة ، ٦ » ونسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٣٤٠٦ الورقة ، ٦ » والظاهر أن هذا الاصطلاح تطور فى العصر البويهى وما بعده بدلالة وجود الشريف الرضى والشريف المرتضى والشريف ابن الشجرى » من ألقاب ورجال العلويين ، وفى العصور الأخيرة لُقُب أمراء مكة العلويون بالشريف للواحد منهم وبالشرفاء والأشراف للجماعة .

<sup>(</sup>٢) جاء في أنساب السمعاني واللباب : « الدقيق : بفتح الدال وكسر القافين بينهما ياء مثناة من تحتها، هذه النسبة أيضاً إلى الدقيق وبيعه وطحنه ...» وقولهما أيضاً إشارة إلى « الدقاق » قالا : « الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف وبعدها ألف ثم قاف أخرى ، هذه النسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه . . . » وعبد الرحمن هذا عُرف بثلاثة أنساب « الدقيق والدقاق والطحان » قال أبو عبد الله =

(٨٨) السَّمرَ قندى قال أُخبر نا أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد العُكْبَرِى أُخبرنا أبو الفرج الأصفهاني قال حد أبي محمد بن الصَّلْت أُخبرنا أبو الفرج الأصفهاني قال حد أبي محمد بن أبي الأزهَر البُو شَنْجِي ] ويحيى بن على قالا حد ثنا حَاد بن أبي الأزهَر البُو شَنْجِي ] ويحيى بن على قالا حد ثنا حَاد بن إسحق قال : قال لي أبي :

ما رأيتُ امرأةً قط أَحْسَنَ وجهاً وأدباً ، وغِناءً وضرباً ، وشِعرًا وَلَعِباً بالشَّطْرُنْجِ مَن عَريب ، وما تَشاءُ أَنْ تَجَد خَصَّلةً حسنةً ظَريفة بارعة من امرأة إلا وجدتها فيها .

وبه عن أبى الفرج الأصبهاني قالحَدَّثني جَحْظةٌ قال حدثني على بن المنجم قال:

خَرَجَتُ يُوماً مِن حَضْرة المُعْتَمِد فَصِرت إلى عَرِيب، فلما قَرُبْتُ مِن دارها أَصابى مَطر بَلَ ثِيابى إلى أَنْ وصلتُ إلى دارها ، فلما دَخَلتُ مِن دارها أَصابى مَطر بَلَ ثِيابى إلى أَنْ وصلتُ إلى دارها ، فلما دَخَلتُ

الواسطى الدبيثى فى ذيل تاريخ بغداد: « عبد الرحمن بن سعد الله بن المبارك بن بركة الواسطى الأصل ، البغدادى المولد والدار ، أبو الفضل الطحان ، سمع أبا الفضل ابن فاصر وأبا المحاسن عبد الملك بن على الهم مذافى ، وكانت له إجازة من إسمعيل ابن السمر قندى وعبدالوهاب الأنماطى وأبى منصور بن خيرون وجماعة ، سمعنا منه ، قرأت على أبى الفضل عبد الرحمن بن سعد الله الدقاق » . وذكر بإسناده حديثا ثم قال : « سمعت عبد الرحمن بن الواسطى ، يُسأل عن مولده فقال : في شعبان ثم قال : « سمعت عبد الرحمن بن الواسطى ، يُسأل عن مولده فقال : في شعبان سنة خمس وثلاثين وخمسائة ببغداد . وتوفى في يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول سنة خمس عشرة وسمائة ودفن بباب حرب ، « نسخة كمبردج ٢٩٢٤ الورقة ٣٥ » سنة خمس عشرة وسمائة ودفن بباب حرب ، « نسخة كمبردج ٢١٨ الورقة ٥٣ » ووصفه بالطحان ولم يعلم المفهرس أنه تاريخ ابن الدبيى ، وقد حققنا ذلك وتأكد لنا . وترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢١٧ ، ٢١٨ » . ووصفه بالطحان في تاريخ الإسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢١٧ ، ٢١٨ » . ووصفه بالطحان في تاريخ الإسلام « نسخة باريس ١٥٨٤ الورقة ٢١٧ ، ٢١٨ » . ووصفه بالطحان الدقاق ، وزاد على ما نقلنا أن الزكى البرزالي المحدث المشهور روى عنه أيضا .

إليها أمرَتْ بأخْذ ثيابي، وأُتيتُ بِخِلْعَة فَلَبِسْتُهَا وأُخْضِرْ نا الطعامَ فأ كلنا، (٨٤) وَدَعَتْ بالنبيذ، وأُخْرَجَتْ جَواريها، ثم سأ لَتني عن خبر الخليفة في أمس ذلك اليوم وأيش (١) كان صوته ، وعلى مَن كان ؟ فأخبرتها أن من أنانًا عنه أنه :

وذى كَلَفُ بَكَيْ جَزَعاً وسَفْرُ القدوم مُنطلِقُ بِهِ قَلَقُ بِهِ قَلَقُ وَكَانَ وما بِهِ قَلَقُ بِهِ قَلَقُ مَعْلَمِلُهُ وكَانَ وما بِهِ قَلَقُ مِحوارحُهُ على خَطَر بِنارِ الشوقِ تَعْتَرِقُ مُوهُ الْأَرَقُ تَعَافَىٰ مُمْ تَنظبقُ مُعُونَ حَشُوها الأَرَقُ تَعَافَىٰ مُمْ تَنظبقُ مَعْمَ تَنظبقُ مَعْمَ تَنظبقُ مَعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تَنظبقُ مِنْ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تُعْمَلِقُ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمِ تُعْمِعُ مِعْمَ فَعْمُ تَنظبقُ مِنْ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تَنظبقُ مُعْمَ تَنظبقُ مِنْ مُعْمَلِقُ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمَلِقُ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمَلِقُ مُعْمَ مُعْمَعُ مُعْمِعُ مُعْمَا مُعْمُ مُعْمَعُ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعِمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْم

فأمرَت صاحبًا لها بالمُسِير إلى بُنانِ وإحضاره، فمضى إليه وجاء بُنان (١٠)

<sup>(</sup>٢) ضبط الذهبي في المشتبه « بناناً » ضبط القلم بضم الباء وتخفيف النون المفتوحة « ٥٣ » وضبط مصححو كتاب الأغاني بدار الكتب المصرية « بنان بن عمرو المغنى هذا » بفتح الباء وتخفيف النون المفتوحة « ٩ : ٣٠٧ ، ٣٠٥ » ، وغيرهما . وفي القاموس « البنان : الأصابع أو أطرافها وماءة وجبل لبني أسد وموضع بنجد . وبالضم موضع واسم جماعة ، فالظاهر أن ضم الباء هو الصواب ، وهكذا ورد الاسم في نسخة الأصل .

مَعَه، وقُدُّمَ إليه طعام، فأكل وشرب، وأَتِيَ بِعُود فاقترحَتْ عليه :
أصابَ الوابِلُ الغَدِقُ وصاحَ النرجِسُ الغَرِقُ
فهاتِ الكأسَ مُ ترَعَةً كأنَّ حَبابَها حَدَقُ
تكاد بنور بَهجتها حواشى الكأسِ تعترقُ
فقد غَنَى بُنانُ لنا «جَفونُ حَشُوها الأَرَقُ»

قال على بن يحيى: فعدَلَ بُنان بِلحن الصوتِ إلى شِعْرِها، وغَنَّاها فيه بقيَّة يومنا.

لِزفاف بُو ران (۱):

اِنْعَمْ تَخَطَّتَكَ صُرُوفُ الرَّذَى القُرب بُورانَ مَدَى الدَّهْرِ دَرَّة خَدْر لَمْ يَزُلُ نَجِمْهَا بنجم مأمون العُلا يَجْرِى دَرَّة خَدْر لَمْ يَزُلُ نَجِمْهَا بنجم مأمون العُلا يَجْرِى حَجْرِ حَتَى استقرَّ المُلْكُ فَى حِجْرِها بُو رِك فَى ذلك مِن حِجْرِها وَحَدَّث على بن شاذان الكاتب قال قالت عَريب جارية المأمون:

كُنتُ مع الواثق وهو يطوف على حُجَر جواريه عند خروجه إلى الأنبارمتنزّهًا ، فدخل إلى فَريدَة : جارية كان يحبّها جدًّا ، وكان يَهوَى الأنبارمتنزّهًا ، لم يكُنْ يعلم بذلك غيرى . فلما رأته عند مَولاتها دَخَلَتْ خِزانتها وخرجَتْ وقامَتْ على رأسِ فريدة ، وعلى رأسها عمهابة ممكرة وب عليها بالذهب :

<sup>=</sup> من السمعانى لأنه أقام بواسط زمانًا طويلًا، يتولى بها». ولا تعارض بين القولين فإن الحراب الذي ذكره العماد الأصفهانى مضاف إلى مواضع بهر الصلح ونواحيه لا إلى بلدة الصلح الراكبة على النهر وعلى دجلة ، فالسمعانى كما جاء فى «الصلحى » من أنسابه يقول : «الصلحى هذه النسبة إلى فم الصلح وهى بلدة على دجلة بأعلى واسط بينهما خمسة فراسخ أقمت بها ساعة فى انصرافى من واسط والبصرة وسمعت بها الحديث من أبى السعادات الواسطى . . . » فالسمعانى كان قد رآها وأقام بها ساعة . وقد زالت اليوم وعفا النهر ونسيت أسماؤهما .

<sup>(</sup>۱) بوران وتسمى أيضا «خديجة » ستأتى ترجمتها فى موضعها من الكتاب وقد ولدت سنة ۱۹۲ وتوفيت سنة « ۲۷۱ » وأخبارها ، فى تاريخ الطبرى ومروج الذهب وأخبار بغداد لابن طيفور والديارات للشابشي والوفيات لابن خلكان والنجوم الزاهرة وأنساب السمعانى فى « الصلحى » منه ، والمنتظم لابن الجوزى . وكتابى سيدات البلاط العباسى « ص ٥٢ » .

عَيْنَ تَبَكَى حَذَر البَيْنِ مَا أُسْخَنِ الفُرْقَةَ للْعَيْنَ! مَا أُسْخَنِ الفُرْقَةَ للْعَيْنَ! (١١٠) لَمْ أَرَ فِي الْحُبِ وَلَوْعَاتِهِ أَوْجَعَ مِنْ فُرْقَةِ إِلْفَيْنِ

فقال لى الواثق : فَهُمتِ يَا عَرِيب ؟ قلت : نَعم يا سيدى . فكتب على الأرض بقضيب كان في يده :

ظَهِرَ الهُولَى وَتَهْتَكُتُ أَسْتَارُهُ والحُبُّ خَيْرُ سَبِيلِهِ إِظْهَارُهُ فَاعْضَ الْمُواذُلُ فَي هُواكُ مُعِاهِرًا فَالذُّ عَيْشِ المستهام جِهارُهُ فَاعْضِ العُواذُلُ فِي هُواكُ مُعِاهِرًا فَالذُّ عَيْشِ المستهام جِهارُهُ

فَفَظَتُ الأبياتَ ، وتضاحَكُنا ، فَفَطَنَتُ فَرِيدَة () ، فقالت : يا سيدى علمتُ ما أُنتما فيه ، فامْنُ على أَمَتِك بقبولها . فقال الواثق : قد فَعَلْتُ ، خُذِيها إليك يا عريب . فأخذتُ بيدها ، فما ملك نفسه أن انصرف من خُلْني مُسرِعاً وخلابها ، وأَمَر لى بألف دينار .

ذكر عبيد الله (٢) بن أحمد بن أبي طاهر أنَّ عَريبَ جارية المأمون

<sup>(</sup>۱) أخبارها فى الأغانى «٤: ١١٣ – ١١٩» طبعة دار الكتب المصرية ولها أخبار متفرقة فى الأجزاء الأخرى، ولها ترجمة فى كتابى سيدات البلاط العباسى «ص ٦٤»، ولها ذكر فى كتاب الديارات للشابشتى «ص ٨، ٩٩».

<sup>(</sup>٢) فى الجزء الأول من معجم الأدباء «١: ١٥٢» ترجمة والده أبى الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور مؤلف كتاب «تاريخ بغداد» فى أخبار الجلفاء والأمراء وأيامهم ، وقد طبع قسم منه ، والظاهر أن ترجمة عبيد الله هذا فقدت فيا فقد من معجم الأدباء ، وقد ذكره الصفدى فى الوافى بالوفيات قال : «عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر طيفور أبو الحسين ، توفى سنة ثلاثة عشرة وثلاثمائة ، وكان أحذق من أبيه ، ومن تصانيفه الذيل على تاريخ أبيه فى أخبار بغداد ، كتاب السكباج وفضائله ، كتاب المستظرفات والمستظرفين » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٩٧ » . وهذه الترجمة منقولة من كتاب الفهرست لابن =

توفیت فی شهر ربیع الآخر سنة سبع وسبعین ومائتین . وذكر غیره أن وفاتها كانت بسر من رأی عن ست و تسعین سنة . لأن مولدها فی (۱۰۰) سنة إحدی و ثمانین ومائة .

# ٧ - بدعة (١) الكبيرة جارية غريب

مَولاة الإمام المأمون؛ ذكر أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني أنها كانت أحسن أهل دهرها وجها وغناءً؛ وكانت تقول شعرًا لَيِّناً يُسْتَحْسَنُ مِن مِثلها. وذكر ثابت (٢) بن سِنان بن قُرَّة الطبيب الصابي

النديم « ص ٢١ » وفيه كتاب « المتظرفات والمتظرفين » بدلاً من تلك التسمية وفي كتب التاريخ والأدب نقل كثير من كتب عبيد الله هذا وكتب أبيه . والظاهر أن المؤلف ابن الساعى نقل في ترجمة « عريب» من كتاب المتظرفين والمتظرفات ، المقدم ذكره . وقال القفطى في الكلام على التاريخ : « وإذا أردت التاريخ متصلا بحميلا فعليك بكتاب أبي جعفر الطبرى – رضى – فإنه من أول العالم إلى سنة تسع وثلاثمائة ، ومتى شئت أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله فنع ما تفعل لأنهما قد بالغا في ذكر الدولة العباسية وأتيا من شرح الأحوال بما لم بأت به الطبرى بمفرده وهما في الانتهاء قريبا المدة ، والطبرى أزيد منهما قليلاً » . « أخبار الحكماء ص ٧٧ من طبعة مصر » .

<sup>(</sup>۱) لها أخبار في تاريخ أبي جعفر الطبرى «۳: ۲۲۹۳» وصلته لعريب «ص ۲۸»، ونشوار المحاضرة «۱: ۱۳۲» و «۸: ۲۰ »، والديارات «ص ۲۸، والديارات «ص ۲۸»، والمنظم «۲: ۱۲۹»، والكامل في وفيات سنة «۲۰۲». والأغاني «۱۹: ۱۲۵ طبعة ساسي ». وهي غير بدعة الصغرى «نشوار المحاضرة ۱: ۵۰».

<sup>(</sup>٢) أخبار الحكماء للقفطى «٧٧، ٧٨» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة «١: ٢٢٤، ٢٢٥ وغيرهما». والكامل في حوادث سنة ٣٦٥=

فى تاريخه: أنَّ إسحق بن أيُّوب الغالِيّ بذل فيها لِعَريب مَولاتِها مائة ألفِ دينار، على يدَى أبى الحسن على بن يحيى المنجِّم، وَلِسَفَارتِهِ فَى ذلك عشرين ألف دينار، فلما خاطب على بن يحيى عَرِيب فى ذلك ذلك عشرين ألف دينار، فلما خاطب على بن يحيى عَرِيب فى ذلك (١١١) دَعَتْ بِدْعَةً وَعَرَّفتُها إياه وسأَلتُها هل تُحِبُ وتختار البيع ؟ فَعرَّفتها أنَّها لا تَختارُه، فردَّت المال وأعْتقتها مِن وقتها.

وحَدَّثُ أَبُو الفرج الأصفهانى عن عَرَفَة وكيل بِدْعَة قال: لما قدِم المعتضد من الشام ومعه وَصِيف الخادِم (() دَخَلَت إليه بِدعَة فى أول يوم عِجَلَسَ فيه ، فقال لهما: يا بدعة أما ترين الشيب كيف قد

<sup>=</sup> ووفياتها . والنجوم الزاهرة «٤: ١١١» ووفيات الأعيان فى ترجمة ثابت بن قرة «١٠٨ : ١٠٨» وتاريخ مختصر الدول لابن العبرى «ص ٢٧٥ ، ٢٩٦ » وشذرات الذهب «٣: ٤٤» . قال القفطى وهو العالم الأديب : «عمل ثابت هذا كتاب التاريخ المشهور فى الآفاق ، الذى ما كتب كتاب فى التاريخ أكثر مما كتب، وهو من سنة نيف وتسعين وماثتين إلى حين وفاته (كذا) فى شهور سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وعليه ذيل ابن أخته هلال بن المحسن بن إبراهيم ، ولولاهما لجهل شىء كثير من التاريخ فى المدتين» وذكر بعد ذلك كلاماً نقلناه فى «ص ٦٣ فى الحاشية» كثير من التاريخ فى المدتين» وذكر بعد ذلك كلاماً نقلناه فى «ص ٦٣ فى الحاشية» ثم قال بعد ذكره ذيل عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر طيفور : «ثم يتلو ذلك كتاب ثابت فإنه يداخل الطبرى فى بعض السنين ويبلغ إلى بعض سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » .

<sup>(</sup>۱) قال السمعانى فى الأنساب: « الحادم . . . هذه اللفظة اشتهر بها الحصيان الذين يكونون فى دور الملوك وعلى أبوابهم ويختصون بخدمة الولد ، يقال لكل واحد منهم الحادم . . . » . وقد اختصر ابن الأثير كلام السمعانى فى لباب الأنساب . ووصيف هذا هو مملوك محمد بن أبى الساج أراد الاستقلال بالبلاد المتاخمة لبلاد الروم كبرذعة وملطية سنة ۲۸۷ ه . فسار إليه المعتضد وحاربه فأسره فى السنة عينها ، وهو غير وصيف التركى المشهور المقتول سنة « ۲۵۳ » . « راجع الكامل فى حوادث السنتين المذكورتين » .

اشتعل فى لِحْمَيْتَى ورأسى ؟ فقالت له: يا سيّدى عَمَّرك الله أبداً حتى تَرى وُلْدَ وَلَدِك قد شابُوا ، فأنت فى الشيب أحسن من القمر . وفكّرت طويلًا حتى قالت (١) هذه الأبيات:

ما ضرَّك الشيبُ شيئاً بَلْ زِدتَ فيه جَالاً (١١٠) قد هذَّبتك الليالى وَزدتَ فيها كالا في سُرور وأنْعَمْ بِعيشكَ بالا في سُرور وأنْعَمْ بِعيشكَ بالا تَزيد في كُلِّ يَوْم وليـــــــلة إقبالا في وسُرور ودَوْلَة تَتعــــالى في الله في أَنْهُمْ وليــــلة إقبالا في سُرور ودَوْلَة تَتعـــالى في الله في الله

قال: فوصلها ذلك اليوم صِلة سنيّة وَحَمَّل معها ثياباً كثيرة، وطِيباً كثيرًا.

وحَدَّث عن عَرَفة أيضاً قال:

لما قدم المعتضد من حرب وصيف وجاء به دَخَلَتْ عليه بدُعة فقالت: يا سيدى شيَّبَتْك والله هذه السَّفْرة. نقال: دُونُ (٢) ما كنت فقالت: يا سيدى شيَّبَتْك والله هذه السَّفْرة. فقال: دُونُ (٢) ما كنت فيه يُشيبُ. فلما انصرفت قالت هذا الشعر وغنَّنه:

<sup>(</sup>١) ها هنا أقحم الناسخ خبراً من أخبار «عنان جارية الناطني » وقد شعرنا بقلقه ومباينته للسياق فألحقناه بترجمتها ، ووصلنا بين طرفي خبر « بدعة » على النحو الذي تراه هاهنا وهو الأصل الصحيح .

إِنْ تَكُنْ (') شِبْتَ يَا مَلِيكَ البرايا لأمور عانيَتُهَا وخُطوبِ فَلقد زَادَكِ المشيبُ البراي كَالُ الأَديبِ فَلقد زَادَكِ المشيبُ البادي كَالُ الأَديبِ فَابقَ أَضِعافَ مَا مضى لك في عِز ومُلك مِ وخَفْضِ عَيْسٍ وطِيبِ فَابقَ أَضِعافَ مَا مضى لك في عِز ومُلك مِ وخَفْضِ عَيْسٍ وطِيبِ

فطرب المعتضد ووصلَها وخلع عليها.

وحدَّث محمد بن عمران المرْزُباني عن المظفَّر بن يحيي الشرابي عن عَرفة صاحب بِدْعَة أَنَّه دخل عليها وعينها رَمِدَة وهي تأكلُ باذِنْجاناً بُورانيًا، قال : فقلت لها : أتأكلين هذا وعينك شاكية ؟ قالت : وإذا أحبَّ الإنسانُ من يُؤذيه يَتْرُكه ؟

ذكر ثابت بن سِنان بن قرَّة في تاريخه:

أَنَّ بِدْعَة الكبيرة جارية عَريب تُوفيَتْ لسِتٍ بَقِينَ من ذى الحجَّة (١٢٠) سنة اثنتين وثلاثمائة ، وصلى عليها أبو بكر بن المهتدى بالله.

<sup>=</sup> المقاييس: «ويقولون: أمر دون وتُوب دُون أى قريب القيمة قال القتبيّ: دان يدون دونًا إذا ضعف وأدين إدانة ، وأنشدوا: « وعلا الرّبْرَبَ أَزْمٌ لم يندَن » أى لم يضعف ، وهو عنده من الشيء الدون أى الهين ، فإن كان صحيحًا فقياسه ما ذكرناه». وشواهد « دون » بمعني « أقل » كما ذكرنا آنفًا أو « أقل من » تراها في الإمتاع والمؤانسة « ٢٠١ » وفى « هضم » من أساس البلاغة ، والأغانى « ٤ : ٣٤٣ » وتاريخ الطبرى في حوادث سنة ، ٢٠١ ص ، ٢٥ ». ومعجم الأدباء «مختصر ج٧ ص ١١٦» ومصارع العشاق « ص ٣٠٣ » والمنتظم « ٨ : ٣٣ » وشاهده هذا البيت : ومصارع العشاق « ص ٣٠٣ » والمنتظم « ٨ : ٣٣ » وشاهده هذا البيت : إذا شئت أن تحيا غنينًا فلا تكن بمنزلة إلا رضيت بدونها أى بأقل منها ، وفى « كوح » من الصحاح » قال الراجز : أعدته للخصم ذى التعدي كوّحته منك بدون الجهد أعدت البحهد . وله شواهد أخرى كثيرة يضيق ببسطها المكان .

# ۸ - بُو ران (۱) بنت الحسن بن سَهْل وزیر المأمون

ذكر أبو بكر محمد بن يحيى الصُّوْلى أَنَّ اسمَها خديجة وتعرف ببوران. ذكر أبو جعفر بن جرير الطبرى أنَّ المأمون تزوَّجها فى سنة اثنتين ومائتين وبَنى بها فى شهر رمضان من سنة عشر ومائتين بفَم الصِّلْح، فلما دخل عليها نَشَرت عليها جَدَّتها ألف دُرَّة كانت فى صِينيّة ذهب. فأمر المأمون أن تُجمَع، فجُمِعت كما كانت فى الطَّبق، ووضعها فى حيثر المأمون أن تُجمَع، فجُمِعت كما كانت فى الطَّبق، ووضعها فى حيثر بُوران وقال: هذه نِحْلُتُك (٢٠ واسألى جواجُك. فقالت لها جدَّتُها: كملى سيدى واسأليه حواجُك فقد أمرك . فسألته الرضا عن إبراهيم (١٢٣) ابن المهدى ، فقال: قد فعَلْتُ وسألته الإذن لأم جعفر [ زُبَيْدة ] فى الطبح ، فأذِن لها، وألبَستْها أم جَعْفر البَدَنَة (٣٠ الأُمَويَّة، وابتنى بها الحبح ، فأذِن لها، وألبَستْها أم جَعْفر البَدَنَة (٣٠ الأُمَويَّة، وابتنى بها

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكرها في سيرة عريب « ص٦١ » وذكر نا هناك مظان ترجمتها .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهرى فى الصحاح: « ونحلتُ المرأة مهرها عن طيب نفس من غير طلبة أنحلها ، ويقال: من غير أن تأخذ عوضًا . يقال: أعطاها مهرها نحلةً بالكسر. وقال أبو عمرو: هى التسمية وهى أن يقول: نحلتُك كذا وكذا . فيحد الصداق ويبينه » .

<sup>(</sup>٣) هذا قول أحمد بن أبى طاهر فى أخبار بغداد «ص ١١٥» وقول. أبى جعفر الطبرى بنصه ولم يذكرا حقيقة البدنة ، والبدنة قميص لؤلؤ وجوهر وهي مأخوذة من البدن وهي الدرع القصيرة .

وقد فصل أمر البدنة الشابشي في الديارات قال في عرس الرشيد وزبيدة : « وأعطاها بدنة عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية امرأة هشام ولم يُر في =

مِن ليلته وأُوقِدَ في تلك الليلة شَمعَة عُنبِرَ فيها أربعون مناً في تَو و دهب وأقام المأمون عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً ، يُعِدُّ له الحسن في كل يوم ولجميع مَن معه ما يحتاجون إليه (۱) ، وخلع الحسن على القُواد ، على مراتبهم ، وحَملهم وَوَصَلهم ، وكان مبلغ النفقة عليهم خسين ألف ألف دره وأمر المأمون بعد انصرافه أن يُدفع إلى الحسن عشرة آلاف دينار (۲) من مال فارس ، وأقطعه الصِّلح ، فحُمِلَتُ إليه على المكان ، وكانت مُعَدَّة ، فجلس الحسن ففرَّقها في قواده وأصحابه على المكان ، وكانت مُعَدَّة ، فجلس الحسن ففرَّقها في قواده وأصحابه

(۱۱۶) وحشمه وخدمه.

<sup>=</sup> الإسلام مثلها ومثل الحب الذي كان فيها ، وكان في ظهرها وصدرها خطان من ياقوت أحمر وباقيها من الدر الكبار الذي ليس مثله » . «ص٠٠١ » وقد ذكر هذه البدنة التجاني في تحفة العروس ومتعة النفوس نقلا من تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر المذكور » نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد ٣٦٧ الورقة ٢٢١ » وجاء ذكرها في كتاب « مطالع البدور في منازل السرور » . « ص ١٢٩ » ولبدنات الجوهر ذكر في المنتظ « ١ : ٧٧ » ومرآة الزمان « مختصر ج ص ١٢٠ » ونهاية الأرب « ١٤ : في المنتظ « ١ : ٧٧ » ومرآة الزمان « مختصر ج ص ١٢٠ » ونهاية الأرب « ١٤ : القسم المصرى ٢ : ٨٥ » وصبح الأعشى « ٣ : ٤٩٨ » .

<sup>(</sup>۱) قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: «وحدثني الحسن ابن رجاء قال: قدم علينا على بن جبلة إلى عسكر الحسن بن سهل، والمأمون هناك بانياً على خديجة بنت الحسن بن سهل المعروفة ببوران، قال الحسن ونحن إذ ذاك نُجرى على نيف وسبعين ألف ملاح، وكان الحسن بن سهل يسهر مع المأمون وكان المأمون يتصبح، فيجلس الحسن للناس إلى وقت انتباهه . . . » «طبعة الدلجموني الأزهري ١: ٢١٦، » . والمراد الإشارة إلى كثرة الملاحين .

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد ما فى النسخة ، وفى أخبار بغداد المقدم ذكره « وأمر المأمون غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس وأقطعه الصلح » . يعنى من الدراهم ، وهذا هو المعقول المقبول .

وذكر أحمد بن الحسن بن بسهل قال : كان أهلنا يتحدثون أنّ الحسن ابن سهل كتب رقاعاً فيها أسماء ضياعه ، ونثرها على القواد وعلى بني هاشم فين وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلّمها .

وذكر أبو عبد الله الجَهشياري أن عبد الواحد بن محمد حدَّنه عن على بن سهل بن أبان مولى الحسن بن سهل قال (۱) : نثر الحسن يوم الإملاك بنادق المنبر، فاستبرد الناس ذلك ، فأمر بكسرها واستخراج ما فيها ، ووكل بكل من التقط رجُلا يوفيه ما في بُندقته ، فلما كسرت البنادق وُجد فيها رقاع ، فقبض كل من وجد رُقعة ما فيها من عقار أو غيره ، فقال إبراهيم بن العباس :

ايَهُنيَك أَصْهَانٌ أُذِلَّت بِعِزِّها خُدُودٌ (٢) وجَدَّعْنَالاً نوف الرَّواعَما جَمَعْتَ بها السَّمْلين من آل هاشم وحُزْت بها للكِسْرَوى المكارما بَنُوكَ بها الشَّمْلين من آل هاشم وحُزْت بها للكِسْرَوى المكارما بَنُوكَ بها آلُ انهي ووارثُو (٢) السخِلافة والحَاذُونَ كسرى وهاشها بَنُوكَ بها آلُ انهي ووارثُو (٢) السخِلافة والحَاذُونَ كسرى وهاشها

<sup>(</sup>۱) لم نجد هذا الخبر في المطبوع من كتاب « الوزراء والكتاب » للجهشياري والمطبوع ناقص كما هو معلوم ، وكذلك القول في أخبار نقلت منه في معجم الأدباء « ٥ : ٤٥٦ » و « ٣ : ٨٨ » وفي معجم البلدان مادة « ماذرايا » وبدائع البدائه « ص ٢٧ ، ٨٣ » والتاريخ المجدد لمدينة السلام لابن النجار ، نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق « الورقة ٩٠ ، ١١٤ » . وسيأتي خبر آخر في « ص ٧٠ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « جدود » ولا نواه مناسبًا للمقام ، لأن الخدود المصعرة هي التي تُذل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وأو رثوا » وهو غير موافق للمعنى المراد ، لأن الصولى أراد أن أحفاده المرجوسي الولادة من ابنته بوران والمأمون إلهم من أبناء آل النبي .

وروى الصولى عن عون بن محمد قال حدثني عبدالله بن أبي سهل فال الما بني المأمون على بُوران بنت الحسن بن سهل وانحدر إليهم إلى ناحية واسط فُرِش يوم البناء حَصير من ذهب مسفوف و أثر عليه جوهر كثير فجعل بياض اللهُّرِّ يُشرِق على صفرة الذهب، وما مَسَّهُ أحد، فوجَّه الحسنُ إلى المأمون «هذا نِثارٌ ونُحِبُّ أن "يلقط». فقال المأمون لمن الحسنُ إلى المأمون «هذا نِثارٌ ونُحِبُّ أن "يلقط». فقال المأمون لمن (١١٠) حولَه من بنات الخلفاء: «شَرِّفْنَ أَبا محمد». فدَّت كلُّ واحدة منهن يدها فأخذت دُرَّة ، وبقى باقى الدُرِّ يلوح على الحصير الذهب. فقال المأمون: قاتل الله أبا نُواس، لقد شبّه بشيء ما رآه قطّ، فأحسَن في وصف الحمر والحَباب الذي فوقها فقال:

كأنَّ صُغرى وكُبرى من فقاقعها حَصْباء دُرِّ على أرض من الذهب فكيف لو رآه مُعايَنة ؟ وكان أبو نُواس في هذا الوقت قد مات . وحدث أبو على الكوكبي قال : حدثني أبو الفضل الرَّبَعي عن أبيه قال :

لمَا تَرُوَّجُ المَّامُونُ بُورَانُ ابنة الحسنُ بن سهل أَرَادُ أَن يَفْتَضُهَا فلما كَادُ حَاضَتُ فقالت: ﴿ أَيَّ أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ (١) ﴾ فَفَهِم المَّامُونُ (١٥٤) قولَهَا، فوثبَ عنها.

ذكر الجهشياري (٢) أنَّ أبا عبدالله بن حدُون ذكر أنَّ بوران

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية «١».

<sup>(</sup>٢) لم نجد كذّلك هذا الخبر فى المطبوع من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى المذكور وما أكثر المفقود منه!!

بنت الحسن قالت ترثى المأمون:

أَسْعِداني على البُكا مُقْلَتَيّا صِرتُ بعد الإمام للهمَّ فَيّا كَنْت أَسطو عَلَيّا مات صار الزمان يسطو عَلَيّا

ذكر هلال بن المحسن الكاتب أنَّ بوران بنت الحسن بن سهل ولدت لبلة الاثنين لليلتين خَلَتا من صفر سنة اثنتين وتسعين ومائة. وذكر عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر أنَّ بوران توفيت يوم الثلاثاء لثلاث بَقِيز، من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وسبعين ومائتين، وقد بلغت من السنِّ ثمانين سنة. قلت: وكانت وفاتها ببغداد لأنها كانت تسكن بالقصر الحسَنَى المنسوب إلى أبيها الحسن بن سهل، وهذا القصر (١١٠) كان أولاً يُسمّى القصر الجُعْفَرَى نسبة إلى جعفر بن يحيى بن خالد البرمكى، وهو أول بناء وضع فى قديم الزمان عدينة السَّلام (١٠٠). أخبرنى

<sup>(</sup>۱) لعل المؤلف أراد: أول بناء وضع فى شرقى بغداد الذى عرف بدار الحلافة العباسية الأخيرة ، قال الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد: « ذكر دار الخلافة والقصر الحسنى والتاج: حدثنى أبو الحسين هلال بن المحسن قال: كانت دار الخلافة التى على شاطئ دجلة تحت نهر مُعكتى قديمًا للحسن بن سهل وتسمى القصر الحسنى ، فلما توفى صارت لبوران بنته فاستنزلها المعتضد بالله عنها . . . » « ۱ : ۹۹ » وقال فى — ص ۹۸ — : « . . . وأما شاطئ دجلة من الجانب الشرقي فأوله بناء الحسن بن سهل وهو قصر الخليفة فى هذا الوقت » . وورد قريب من ذلك فى مختصر مناقب بغداد « ص ۱۵ » وجاء فيه « واستنزلها عنها المعتضد وقيل المعتمد » والصحيح أنه المعتمد لأنها لم تعش إلى خلافة المعتضد وأولها سنة « ٧٩ » ولأن المعتمد هو الذى نقل قرار الخلافة من سامرا إلى بغداد .

أبو القاسم على (1) بن عبد الرحمن بن على إذنًا عن أبى محمد (٢) عبد الله ابن الخشاب النحوى قال حدثنا أبو القاسم الرّ بَعيّ أخبرنا أقضى القضاة أبو الحسن الماوَر دي أخبرنا أبو على الأزديّ حدثنا أبو جز (٢) قال حدثنا أبو العَيناء قال (١):

كان جعفر بن يحيى البرمكي شديد الشغف بالإخوان ، كثير المحبَّة المقِيان ، قد أعطى اللذات قِيادَه ، وجَعَل مواسم القصف واللهو أعيادَه ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الدبیتی فی تاریخه: «علی بن عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن علی بن الحسن الواعظ سمع ابن علی بن الجوزی أبو القاسم بن شیخنا أبی الفرج بن أبی الحسن الواعظ سمع فادة أبیه فی صباه و بنفسه من جماعة . . . وتكلم فی الوعظ ثم تركه ، سمعنا منه . . . سمعت أبا القاسم بن الجوزی یقول : مولدی فی شوال سنة إحدی وخمسین وخمسیائة » . «نسخة کمبریج ۲۹۲۶ الورقة ۱۶۶ » وتوفی سنة « ۱۳۰ » کما فی التكملة لوفیات النقلة «نسخة مكتبة البلدیة بالإسكندریة ، ج ۱ ص ۱۳۷ » وکما فی البدایة والنهایة فی حوادث هذه السنة و کما فی الشذرات « ٥ : ۱۳۷ » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل «عن محمد بن عبد الله بن الحشاب » وذلك خطأ ، وهو النحوى الأديب المشهور ، توفى سنة « ٥٦٥ » كما فى المنتظم وخريدة القصر للعماد الأصفهانى ومعجم الأدباء ومرآة الزمان والكامل وإنباه الرواة للقفطى والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ووفيات الأعيان وتاريخ أبى الفداء وتاريخ اليافعي وذيل طبقات الحنابلة والنجوم الزاهرة وبغية الوعاة والشذرات .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في الأصل وفيه نقصان أو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ذكر ياقوت الحموى في مادة « التاج » من معجم البلدان شبيهاً بهذا الخبر من غير إسناد ، وكان القصر الحسني والتاج وقصور دار الحلافة الأخرى ومرافقها في الشارع المعروف اليوم بشارع المستنصر بالله في بغداد الشرقية وقبل ذلك عرف بشارع النهر أي نهر دجلة، ولم يبق أثر من كل ذلك ولا طلل لاستهداف تلك الأبنية للرطوبة والغرق واكون أكثرها مبنياً بالآجر أي الطوب.

وكثر ذلك منه، واشتهر عنه، وتكلّم الأعداء فيه بسببه، فخلابه والده، وأنكر عليه فعله وقال له: إذا لم تكن لك قدرة على الاستتار في (١٦) لهوك وشربك، والكتم لمجالس أنسك ولعبك، فاتخذ لنفسك قصرًا بالجانب الشرقي ، تجمع فيه نُدَماءك وقيانك ، وتقطع معهم زمانك ، وتبعد عن أعين العامّة، وتخفىٰ أمورك على أكثر الخاصّة، ويقلّ القول فيك، وينقطع الكلام عنك، ويكون أصلح لشأنك عند سلطانك. فعمد جعفر إلى الجانب الشرقي واتخذبه قصرًا شيَّد بناءه ، وأوسعَ فِناءه وفضاءه، واتخذ فيه بُستانًا ذا رياض مُخصبة مرَيعَة، وغرسَ به من أنواع الشجر ما يشمر بكل تمرة بديعة، وبالغ في إنفاق الأموال، وجَمَع الصُّنَّاع والرجال ، فلما قارب الفراغ من بنائه، صار إليه ومعه (١٧٥) أصحابه، وفيهم مؤنس بن عمران، وكان عاقلًا لبيبًا كاملاً، فطاف به واستحسنه ، وقال من حضر من أصحابه فى ذلك فأكثروا القول ، ومؤنس ساكت، فقال له لجعفر: مالك لا تتكلّم؟ قال: في ماذا؟ قال: فيما قال أصحابنا. قال: كَفَانَى قولهُمْ ولا زيادة فيه. وكان جعفر ذكيًا، فعلم أنَّ تحت قول مؤنس معنى، فقال: وأنت أيضًا فَقُلْ. قال: هو ما قالوا. قال: أقسمت عليك لَتَقُولَنَّ. فقال له: إِذ أُبَيْتَ إلا أن أقول فتصبر على الحق ؟ قال: نعم قال: أُريدُ خَلُوهَ. فلما خلا بِهِ قال : أُطيل فيما أقول : أو أختصر ؟ قال : بل أُختَصِرْ . قال أسألك إن خرجت الساعة فمررت بدار لبعض أصحابك تُشبه دارك

(١٧٤ هذه أو تُقاربها ما كنت صانعاً أو قائلاً؟ قال: قد فهمتُ فها الرأى ؟ قال : هو رأى إن أخرته عن ساعتك هذه فات . قال : وما هو ؟ قال : لست أشك في أن المير المؤمنين قد طلبك وسأل عن خبرك فَخُبُر أنك قد ركبت إلى قصرك فَضَجر من تأخّرك، فأطِل اللّبث ها هنا ثم امض إليه من فُورك، وعليك أَثرُ الغبار، فإذا سألك عن حالك فقل: صِرتُ إلى القصر الذي بنيته للمأمون. ثم أُتبِ ذلك من القول بما أنت أعلم به . قال : وكان جعفر قد اتخذ في هذا القصر ثلاثمائة وستين مَرْفِقًا مَا بَيْنَ مَجِلَسَ ومستشرف وحَجْرة وخيش وخِزانة، وكتب إلى كُلِّ ناحية بأن يَتَّخذ لكل مقصورة فَرْش على مقادير أبنيتها. وكان (١٨٠ القول قد كثرجدًا في ذلك البناء وما كُتب في استعماله من الفَرْش له، فأقام جعفر فى القصر هُنَيْآة ثم مضى من فوره فدخل على الرشيد فسأله عن خبره ومِن أين جاء؟ قال: كنت في القصر الذي اتخذته لمولاي المأمون بالجانب الشرقي على دجلة. فقال له الرشيد: أوَ للمأمون بَنيتَهُ ؟ فقال: نعم فإنك يا أمير المؤمنين في ليلة ولادته شرَّفتني بأن جعلته في حِجْرِى قبل جَعْلِه فى حجرك واستخدمتنى له وعرفت تحَكَلُهُ من قلبك فدعاني ذلك إلى أن اتخذت له هذا القصر بالجانب الشرقي، في موضع معتدل الهواء، طيّب الـشراء، ما بين رياض زاهرة، ومياه جارية، بعيداً من أصوات الناس والدُّخاخين المؤذية ، والروائح المُنتِنَة ، ليُسكنه (١٨ظُ حَواضِنَهُ وداياته، وجواريه وقَهْرَماناته، فيصح بذلك مِزاجه، ويتم نشوؤه ، ويصفو ذهنه ، ويذكو قلبه ، وينمو لُبُه ، ويُضَىء فهمه ، ويحسن لونه ، ويزيد جسمه ، ومع ذلك فإنني قد كتبت إلى النواحى جيمًا في اتخاذ فَرْشِ لهذا البناء على مقاديره ، وبقى شيء لم يتهيأ اتخاذه إلى الآن ، وقد عوَّلنا على خزائن أمير المؤمنين ، إمّا عارية أو هِبَة . قال : بل هِبَة . وأَسْفَر إليه ، وأقبل وجهه عليه ، وقال : أبى [الله] أن يُقال عنك إلا ما هو لك ، وأن يُطعَن فيك ، إلا بما يرفعك ويُعليك ، ووالله لاسكنه أحد سواك ولا تُمَّم ما يعوْ زُه من المفارش إلا من نفس الرشيد بتلك الفعلة ما كان حَمَل عليه من السعايات ، وظفر بالقصر وانقطعت الأقاويل عنه ، ولم يزل جعفر يتردد إليه في كل وقات أفراحه ؛ وتنزهه ومِراحه ، إلى حين (١١٠) يتردد إليه في كل وقات أفراحه ؛ وتنزهه ومِراحه ، إلى حين (١١٠) واقعتهم ، وانقضاء دولتهم ، وإلى حينئذ كان يسمى القصر الجعفرى .

## ذكر انتقال هذا القصر وكيف صار إلى المأمون وما أضاف إليه من الأبنية

ذكر بعضهم أنّ هذا القصر صار إلى المأمون، وكان من أكل القصور وأبهاها، وأحب المواضع إليه وأشهاها ، لإطلاله على دجلة وكاله في النظر، واشتهاله بالروض والشجر، وأكنسائه بالنور المشرق النائر، والزهر المُونِق الزاهر؛ فنزل بساحته، وحَلَّ به حُبى راحته، وجَرَّر على رياضه ذيولَه، وطارَدَ في مَيْدان سروره خيولَه، ملتذًّا بسُكناه، معتدًّا

بهواه ، وصار منزل صيده وقنصه ، ومحل نز هه وفرصه ، واقتطع مُجْلة من البرِّيَّة ، فعُمِلَتْ مَيداناً لِركض الغلمان ، واللَّعِب بالكرة والصولجان ، وحَيْرًا (١) لجمع الوحوش في أوقات تصييده ، وفتح له بابا شرقيًّا إلى جانب البَرِّ ، واتخذ على أعلاه منظرة تشرف على مَرام واسعة لمَنْ عساه يصِلُ من طريق خُراسان (٢) ، ونواحي همذان وأذربيجان . وأجرى على ذلك من طريق خُراسان (١) ، ونواحي همذان وأذربيجان . وأجرى على ذلك الباب نهراً ساقه من نهر المعلى ، وابتنى عليه وقريباً منه منازل برسم خاصيته وأصحابه وحاشيته سُمِّيت المأمونيّية (١) وهي الآن محلّة الشارع (١) الأعظم فيا بين عَقدى المُصْطنيع (١) والزرَّادين (١) .

<sup>(</sup>١) اَلَحيشُر عند القدماء هو ما يسمى اليوم « حديقة الحيوانات » ـ

<sup>(</sup>٢) طريق خراسان فى جغرافية العراق القديمة ، هى الكورة الشرقية من وسط العراق ومنها حُلوان وبعقوبا والبندبنجين وخانقين وقصر شيرين وقصر قضاعة ودسكرة الملك وشهرابان ، وبوهرز وبرازالروز وغيرها ، وتسمى اليوم « لواء ديالى» ولم يبق من التسمية إلا نهر خريسان وهو نهر بعقوبا المعروف قديمًا بنهر جَلولا .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في معجم البلدان: « المأمونية : منسوبة إلى المأمون أمير المؤمنين عبد الله بن هارون الرشيد وقد ذكرت سبب استحداث هذه المحلة في ( التاج ) والقصر الحسني ، وهي محلة كبيرة طويلة عريضة ببغداد بين نهر المعلى و باب الأزج عامرة آهلة » . قلت المأمونية كانت في أرض المحلات : الدهانة والهيتاويين وعقد القشل والسريدان وصبابيع الآل الحالية من بغداد الشرقية الحالية .

<sup>(</sup>٤) هو الشارع الكبير الذي يطر الجانب الشرقي ويعرف اليوم بعقد القشل.

<sup>(</sup>٥) عقد المصطنع ذكره ياقوت الحموى في الكلام على «قراح » من معجم البلدان قال : « . . . وذلك أنك تخرج من رحبة جامع القصر مشرقاً حتى تتجاوز عقد المصطنع وهو باب عظيم في وسط المدينة فهناك طريقان أحدهما يأخذ ذات اليمين إلى ناحية المأمونية وباب الأزج والآخر يأخذ ذات الشمال . . . » =

### ذكر انتقال هذا القصر إلى الحسن بن سهل واشتهاره به وما زاد فيه من الأبنية

كان المأمون بخراسان مع والده ، فلما توفى والده هناك بويع المأمون (٢٠٠) بخراسان و بويع أخوه الأمين ببغداد . وجَرت الفِتن العظيمة إلى أن قُتل الأمين – رحمة الله عليه – .

فلما وصل البريد بخبر قتله إلى المأمون أرسل الحسن بن سهل خليفة له على العراق ، لتدبير الأمور بها ، فوردها بعد انقضاء فتنة الأمين في سنة ثمان وتسعين ومائة ونزل القصر المأموني المذكور ، وتزوّج المأمون

= والمصطنع الذي أضيف إليه العقد هو أبو نصر منصور بن طاس الديلمي ثم البغدادي الحاجب ، استحجبه الحليفة القادر بالله ولقبه المصطنع في ذي الحجة سنة « ٤١٠ » وخلع عليه السيف والمنطقة والسوار . وكان من أرباب المروآت الظاهرة ، جميل المنظر ، حسن المحضر ، عجباً لقضاء الحوائج ، بتى في الحجابة إلى عهد الحليفة القائم بأمر الله ، وكان قد عمر دازاً عند العقد المذكور ، وتوفى في جمادي الآخرة سنة « ٤٣٤ » . « تلخيص معجم الألقاب لابن الفوطي ج ٥ المرجمة ٤ و ١١ » . ويعرف موضع العقد اليوم بقاضي الحاجات ، فلعل قضاءه للحاجات أبتى له هذا الاسم الكريم .

(٦) فى الأصل « الرزازين » جمع الرزّاز بائع الأرزّ وهو تصحيف « الزرّادين » أى باعة الزرديات لنوع من الدروع أو الزرد وهو الدرع المزرودة يتداخل بعضها فى بعض ، والتصحيح من معجم البلدان ، والمنتظم « ١٠ : ٢٢٩ » وكتاب الحوادث الذى سميناه الحوادث الجامعة « ص ٢٠٥ » ومنتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار لتى الدين الفاسى « ص ٢٠٩ » . واشتهرت مقبرة الزرادين فى التاريخ وهى اليوم محلة سراج الدين بشرقى بغداد

بوران بنت الحسن بن سهل عرو بولاية عمها الفضل بن سهل. فلما قدم المآمون من خراسان في يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من صفر من سنة أربع ومائتين دخل إلى قصر الخلافة باكله بالجانب الغربي فسكنه، وبقى (٠٢٠) الحسن بن سهل مقيما بالقصر المأموني إلى أن تحمِل عُرس بوران بفم الصِّلح ونقلت إلى بغداد وأنزلت بالقصر، وطلبه اكسَّن من المآمون فكتبه له، ومُذ ذلك الوقت أضاف إليه ما حوله، وغلب اسم الحسن عليه، وعُرف به ونسب إليه . ذكر أحمد بن أبى طاهر في كتاب بغداد قال حدثني بعض مشايخنا قال: لما بني الحسن بن سهل قصره هذا جعل بين سوره وبين شط (١) دجلة فَضاءً كثيراً ، فقيل له : لو جعلته راكباً على دجلة كان أحسَن. فقال: ما أنا والنَّزْهةُ والإشراف إلى دجلة ؟ إنما يفعل هذا أهل الفراغ والبطالة ونحن عن النزهة في شغل . ثم ابتاع الموفق بالله هذا القصر ونزله ثم هدمه المعتضد بن الموفق وبناه وزاد فيه (١٢١) ومدّه إلى حدّ نهر بين، ونزله المكتفي.

<sup>(</sup>١) في الأصل « وسط » وهو من تحريف النساخ ونظن أن الأصل « بين سوره وشط دجلة » فزاد الناسخ « بين » وصارت « وشط » بذلك وسطاً .

## مؤنسة (١) المأمونية

جارية رومية ، كانت حَظية عند المأمون ، مقرَّبة إليه وكانت تعتنى بأحمد (٢) بن يوسف وزير المأمون ، وكان هو يقوم بخدمتها وحوائجها ، فأدَلَّت على المأمون في بعض الأمور فأنكر عليها وصار إلى الشّهاسِيّة (٣) ولم يحملها معه ، فاستحضرت نُصْرَة خادم أحمد بن

<sup>(</sup>۱) أخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر « ص ۱۲۹ ، ۱۳۰ » والأوراق للصولي «۱۳، ۲۰۷ ، ۲۰۷ » والأغاني «۷: ۳۲، ۲۰، ۲۰۷ طبعة ساسي » .

<sup>(</sup>۲) سیرته فی کتاب الأوراق للصولی (۱: ۲۰۱ – ۲۳۲) ومعجم الأدباء (۲: ۱۲۰ – ۱۲۱) وأخبار بغداد (۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ – ۱۲۰ – ۱۳۲ – ۱۲۰ – ۱۲۰ وتاریخ بغداد للخطیب (۱۰: ۱۲۰ – ۲۱۲ – ۲۱۲ والبیان والتبیین (۱: ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۰۰ ». والتاریخ الفخری لصنی الدین بن الطقطتی (ص ۱۲۹ من طبعة مصر » والأغانی (۳: ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ویم و ۱۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ » ودیوان المعانی و ۱۸ ، ۱۲۹ ، والوزراء والکتاب للجهشیاری (۲۶۹ » ودیوان المعانی لأبی هلال العسکری (۱: ۹۰ » و ولکتاب للجهشیاری (۲۶۹ » وهو غیر أحمد بن یوسف عبد الله بن الحسن الوکیل » والدیارات (ص ۲۹ » وهو غیر أحمد بن یوسف المعروف بابن الدایة .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في معجم البلدان « الشهاسية : بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم سبن مهملة منسوبة إلى بعض شهاسي النصاري وهي مجاورة لدار الروم في أعلى مدينة بغداد وإليها يسب باب الشهاسية ، وفيها كانت دار معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه وفرغ منها سنة ( ٣٥٠) وبلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف ألف درهم ، ومسناتها باق أثرها ، وباقي المحلة كله صحراء موحشة يتخطف فيها اللصوص ثياب الناس وهي أعلى من الرصافة ومحلة أبي حنيفة » . قلت : محلة الرصافة تسمى اليوم هيبة خاتون والنصة والسفينة . ومحلة أبي حنيفة هي مركز الأعظمية الحالية ، ودار الروم والشاسية هما اليوم محلة الصليخ شالي الأعظمية .

يوسف وحَمَّلَتُه رسالة إلى مولاه بِخَبَرِها ، وسأَلته التَلطُّف في إِصلاح نَيَّة المأْمون لها . فلما عَرَّفه الخادم ذلك دعا بدَوابِّه وقصد الشهاسيّة فاستأذن على المأمون ، فلما وصل إليه قال : أنا رسول قال : فأذن لى في المُدية الرسالة . فأنشدته هذه الأبيات وهي :

قد كان عَتْبُكَ مَرَّةً مكتوما فاليوم أصبح ظاهرًا معلوما نال الأعادى سُولُهُم لا هُنَّمُوا للّما رأونا ظاعِناً ومُقيما هُنْهُ أَنْ تُرى متجاوزًا متفضًا لا مظلوما هُنِي أَسَأْتُ فَعَادَةً لك أَنْ تُرى متجاوزًا متفضًا لا مظلوما

قال : قد فهمتُ الرسالةَ فَكُن الرسول بالرضا . ووَجَّه بِياسِر الخادم فحملها .

## قرَّة العَيْن مولاة المُعتَصِم

جارية مولَّدة ، كانت حَظيّة عند الإمام المعتصم بالله ـ رضى الله عنه ـ وروى عنها القاضى أبو بكر أحمد (۱) بن كامل بن خلف بن شجرة ،

<sup>(</sup>۱) ولد القاضى أبو بكر هذا ببغداد سنة « ۲۲۰ ه » وسمع الحديث وقرأ الفقه وكان جريرى المذهب أعنى من أصحاب ابن جرير الطبرى كالمعافى بن زكريا النهروانى وقيل خالفه واختار لنفسه مذهبا ، وكان عالماً بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث والسير ، وأملى كتابا فى السير وروى تاريخ الطبرى عن مؤلفه ، وله مصنفات فى أكثر تلك الفنون الإسلامية ومنها كتاب التاريخ . وتولى القضاء بالكوفة ، روى عن الدارقطنى وغيره ونقل من كتبه المؤرخون كالحطيب وغيره ، وكان يعتمد على ذاكرته أحياناً فى التحديث توفى سنة « ٣٥٠ » تاريخ بغداد للخطيب « ٤ : ٣٥٧ » وفهرست ابن النديم توفى سنة « ٣٥٠ » ومعجم الأدباء ، « ص ١٦ — ١٩ والكامل فى حوادث سنة « ٣٥٠ »=

وكانت أديبة ، أنبأنا أبو محمد اللِّنابذي (١) عن أبى بكر الخنبلي قال أخبرنا أبو غالب الكرخي إذناً عن عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا إبراهيم بن تمخلّد قال حدثنا أحمد بن كامل قال أنشدتنا قرة العين المعتصميّة:

لا تُتُركَنَى مِن أَمْرِى على وَجَلِ فكيف أهجر من في هجره أجلي؟

ا نظر إلى بعين الصفح عن زَلَلي روحى وروحك مقرونان فى قرَن

## فريدة (٢) الأمينية

قال أبو بكر محمد بن يحيي الصولى(٣) هي فريدة (بالياء) وهما جاريتان مغنيتان كبرى وصغرى فأمَّا الكبرى فهذه وكانت جارية

حولسان الميزان لابن حجر العسقلاني «١: ٩٤٩ » وبغية الوعاة « ص١٥٣ » ، والشذرات « ٣ : ٣ » ونقل من تاريخه في النجوم الزاهرة « ٣ : ٢٨٨ طبعة دار الكتب المصرية » ولم يعلق عليه أحد بكلمة تعرفه . وابنته أمـَة السلام كانت محدثة « تاریخ بغداد ۱٤ : ۳٤٤ » .

<sup>(</sup>١) منسوب إلى « جنابذ » قال ياقوت في معجم البلدان : « جَنابذ بالضم و بعد الألف باء موحدة مكسورة وذال معجمة ناحية من نواحي نيسابور . . . » وأبو محمد هذا هو عبد العزيز بن محمود بن المبارك المعروف بابن الأخضر ، ولد سنة ٢٤٥ ببغداد وتوفى بها سنة « ٦١١ » وكان محدثًا كبيراً ومؤلفًا شهيراً ، سمع منه ياقوت الحموي وابن النجار وابن الدبيثي وغيرهم من المؤرخين ومن سواهم. ذكره ياقوت في « جنابذ » من معجم البلدان ، وله ترجمة في تاريخ ابن الدبيتي والتكملة للمنذري والكامل وذيل الروضتين وتذكرة الحفاظ للذهبي وتاريخ الإسلام له وذيل طبقات الحنابلة والنجوم الزاهرة والشذرات وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الأغاني «٣: ١٠٢، ١١٣».

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن المؤلف أخذ هذا القول مما ذكره أبو الفرج الأصفهاني في \_ (r)

مولّدة ، نشأت بالحجاز ثم وقعت إلى الربيع بن يونس حاجب الرشيد فتعلمت الغناء في داره ثم صارت إلى البرامكة ، فلما قُتل جعفر بن يحيى البرمكي ونُكِب البرامكة هر بت فريدة المذكورة فلم يُعلَم خبرها، وطلبها الرشيد فلم يجدها ثم صارت إلى الأمين بعد موت الرشيد ، فكانت الرشيد فلم يجدها ثم صارت إلى الأمين بعد موت الرشيد ، فكانت الرشيد فلم يحدها ثم المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة ، ثم خرجت فتزوجها الهَيْمَ بن بَسّام (۱) ، فولدت له ابنه عبد الله ثم مات عنها فتروجها السّندى (۲) بن اكرشي فاتَتْ عنده .

#### إسحق (٣) الأندلسية

جارية مولدة ، كانت للمتوكل ، حظية عنده ، فولدت له المؤيد إبراهيم والموفق أبا أحمد ، قال عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر : في سنة سبعين ومائتين ماتت إسحاق أم الموفق بمدينة السلام ، لاحدى عشرة ليلة بقيت من جادى الآخرة ودفنت بالرصافة ، فقال أبو أحمد يحيى (١) بن على بن يحيى المنجِّم يُعزِّى الموفق بأُمِّه :

<sup>=</sup>أخبار أبى العتاهية « ٤ : ١٠٢ » فإنه ذكر أبياتًا لأبى العتاهية تغنى ، وقال : « وفيه – يعنى الشعر – لحن لفريدة ، رَمَل . هكذا قال الصولى فريدة بالياء ، وغيره يقول فرندة بالنون » .

<sup>(</sup>١) فى نسخ من الأغانى «سلم» وفى نسختين أخريين «مسلم».

<sup>(</sup>۲) الطبری «۳: ۲۸۰، ۲۳۶ ، ۲۸۰ ، ۲۰۸ ».

<sup>(</sup>٣) ذكرها الطبري في حادثة قتل ابنها إبراهيم المؤيد في السجن سنة «٢٥٢»

<sup>(</sup> ٤ ) هو الأديب الشاعر المشهور ولد سنة « ٢٤١ » وتوفى سنة « ٣٠٠ »=

وصَبراً فللدنيا صروف تَقَلُّبُ إذا لم يكن ممَّا قضى الله مَهرَبُ (٢٢٠) فللصبير أولى بالكريم وأصوب إلينا ولكنا نغر ونلعب وتعمر داراً سوف لا بدّ تخرب وزئت فصدع الحزن بالصبر يشعب قد انصرمَت أو سالم سوف ينكب يستى به ذيل السحابة يستحب يغاديه منه مثل ما يتأوُّب وإخلاصَ صدق زائمن المهذّب (٤٢٢) كاظلامها للشمس ساعة تغرب ويَصِدق من يُتنى عليها ويَندُبُ

عَزاءً فإنَّ الدهر يُعطى ويَسْلُبُ وما جازع إلا كآخر صابر على أنَّه لا علك القلبُ لوعة السفراقِ كما لا تملكُ العين تَسكُبُ إذا كان سهم الموت لا بُدَّ صائباً القد جَدّت الدنيا بنفي بقائها وتخرب داراً للعارة خلفها(١) فلا يقدحَن في عظم صَبْرك عظم ما فها الناس إلا اثنانِ مَعقورُ نكبة فلا زال قصر" بالرصافة عامراً وخُصَّ بتقديس من الله واجب فإن به تقوى وفضلاً مُبرِّزًا لقد أظلمت بغداد عند وفاتها فُولَت وولَى الحمدُ يتبع نَعْشَهَا

(١) هذا ما ورد في الأصل ويتسق المعنى بأن جعل الدنيا سائرة غير لابثة فتكون الدار التي أخربتها خلفها لأن لكل سائر خلفاً .

<sup>=«</sup> معجم الشعراء للمرز باني ٢٦١، ٢٠٥، ٢٠٥ » وتاريخ بغداد للخطيب «١٤: · ٢٣ » والأنساب في « المنجم » ومروج الذهب للمسعودي ومعجم الأدباء « مختصر الجزء السابع ص ٢٨٧ » والوفيات « ٢ : ٣٧٨ » والأغانى « ٨ : ٢٦، ٩٠ : ٣٤ ١١ : ١٧٦ » وعيون الأنباء « ١ : ٢١٧ » . وله كتاب الباهر في أخبار شعراء مخضرمي الدولتين، ابتدأ فيه ببشار بن برد، وآخر من أثبت فيه مروان بن أبي حفصة ولم يتممه فأتمه ابنه أبو الحسن أحمد بن يحيى، وله أيضًا كتاب النغم وقد طبعه المجمع العلمي العراقي .

وما مات مَن أبق الأمير ومَن لَهُ مِن الفضل ما يُعزى إليها وينسَبُ تقدُّمُها إياك بَعْد بلوغها السَمْني فيكما كانت من الله تَطْلُبُ فقد أُعطيَت في ذا وذلك سُؤلَها وباتَتْ كا بات الحيا المتحلِّبُ فقد أُعطيَت في ذا وذلك سُؤلَها وباتَتْ كا بات الحيا المتحلِّبُ فقد أُعطيَت في ذا وذلك سُؤلَها مُمندًى من الأسواء تُرجى وتُرهبُ فأحسِن عزاءً وابق فينا مُسَلَّماً مُفدَّى من الأسواء تُرجى وتُرهبُ فإنَّ الرزايا ما تَخطَّاك سَهْمُها لَيَسْمُلُ مَأْتاها وإن كان يصعبُ فإنَّ الرزايا ما تَخطَّاك سَهْمُها لَيَسْمُلُ مَأْتاها وإن كان يصعبُ

#### فَضِل (١) الشاعرة اليمامية

جارية الإمام المتوكل على الله - رحمة الله عليه - كانت جارية شاعرة ماجنة ، من أظرف أهل زمانها ، ولَها أخبار مِلاح مُدوّنة . أنبأني عبد الرحمن بن سعد الله الدقيق عن أبى القاسم بن السمرقندى قال أخبرنا أبو منصور العكبري أخبرنا أبو الحسن بن الصَّلْت قال أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال : كانت فَضْل مولَّدة مِن مُولَّدات البصرة وبها نشأت ، وكان مولدها اليمامَةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخبارها وأشعارها في الأغاني «ج ۱۷ ص ٤ – ۸» و « ج ۱۱ ص ١١٠ ا المنه. ص ۱۱۶ – ۱۲۰ همنه المنعة ساسي ولها ذكر في « ۹ : ۱۹،۱۰۵ : ۱۳۲ » منه وأمالي القالي « الذيل ص ۸٦ » . وطبقات الشعراء لابن المعتز « ص ۲۲۶ » طبعة دار المعارف بمصر ، والمنتظم لابن الجوزي « ٥ : ۲۰۷ » وفوات الوفيات « ۲ : ۳٤۸ طبعة مطبعة السعادة . والمحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ « ص ۱۵۲ » . وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ۳۳۰ طبعة الهند » وبدائع البدائه « ص ۲۹ ، ۲۰ » وسيدات البلاط العباسي « ص ۸۲ ».

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا ورد النص وهو جائز على جعل « مولدها » خبراً لكان مقدماً ، و « البامة » اسمُها المؤخر .

وذكرها محمد (۱) بن داود فذكر أنها عَبْدِيَّة ، وكذلك كانت تزعم هي ، وتقول : إنَّ أمَّها علِقت بها مِن مولَى لها من عبد القيس وإنه مات وهي حامل بها ، فباعها ابنه ، فو لدِت على سبيل الرَّق . وذُكر عنها من جهة أُخرى أنَّ أُمَّها ولدتها في حياة أبيها ، فرَبَّاها وأدَّبَها ، فلما تُوفى تواطأ بنوه على بيعها فاشتراها محمد بن الفرَج الرُّخَجِيِّ (۱) أخو محمر بن (٤٢٤) الفرَج فاهداها إلى المتوكّل ، وكانت سَمراء أديبة فصيحة ، سريعة الهاجس ، مطبوعة في قول الشعر ، متقدِّمة لسائر نساء زمانها فيه .

وبه أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال أخبرني محمد بن خلف حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال: جُلبَت فضل الشاعرة من البصرة فاشتراها رجل من النَخّاسين بعَشَرة آلاف درهم، فابتاعها محمد بن الفرج الرُّخَجِيّ فأهداها إلى المتوكل ، فكانت تجلس في مجلسه على كرسي تعارض فأهداها إلى المتوكل ، فكانت تجلس في مجلسه على كرسي تعارض

<sup>(</sup>۱) يعنى محمد بن داود بن الجراح الآديب الوزير الشهير مؤلف كتاب «الورقة» في سير الشعراء المحدثين وغيره، وسيشير إلى هذا الكتاب في آخر الترجمة، والمطبوع منه بعناية دار المعارف وتحقيق الأستاذين الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج خال من ترجمة « فضل » فالنسخة ناقصة ، يؤيد ذلك قولهما في «ص ١٠» من المقدمة : «والظاهر أن في هذه النسخة نقصاً يدل عليه ما نجده في كتب الأدب والتراجم من نصوص منقولة عن كتاب الورقة لا نجدها في النسخة» في كتب الأدب والتراجم من نصوص منقولة عن كتاب الورقة لا نجدها في النسخة» (٢) الرُّخَجِي منسوب إلى «رُخَج » قال ياقوت في معجم البلدان : «رُخَج ميثال رُخَو : كورة ومدينة من فراحي كابل . . . وينسب إلى الرخيج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا من أعيان نواحي كابل . . . وينسب إلى الرخيج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا من أعيان الكتاب في أيام المأمون إلى أيام المتوكل، شبيها (كذا) بالوزراء وذوى الدواوين الحليلة . . . » . ومحمد هذا أخو عمر ، وخبر الإهداء وارد في الأغاني « ٢١ : الحليلة . . . » . ومحمد هذا أخو عمر ، وخبر الإهداء وارد في الأغاني « ٢١ .

الشعراء بحضرته ، فألقى عليها أبو دُلَف القاسم بن عيسى العِجْلى :
قالُوا عشِقت صَغيرة فأَجْبْتُهُم أَشْهَى المَطَى إلى ما لم يُركب ِ
قالُوا عشِقت صَغيرة فأجبتهم أَشْهَى المَطَى إلى ما لم يُركب ِ
(١٠٥) كم بين حَبَّه لؤلؤ مثقوبة ليست وحَبَّة لؤلؤلم تُتْقَبِ (١) فقالت فَضْل مجيبة له :

إن المطلّبة لا يَلَدُّ رُكُوبُها حَتَىٰ تذلّلَ بالزِّمام و يُركبُ (٢) والحبُّ ليس بنافع أربابَهُ حتى يؤلَّف بالنظام ويشقَبُ ويشقَبُ وبهِ أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال حدثني عُمر ومحمد بن خلف وجعفر بن قدامة قالوا حدثنا أبو العيناء قال : لما أُدخلتُ فضل الشاعرة على المتوكّل يوم أُهديتُ إليه قال لها : أشاعرةُ أنْتِ ؟ قالت : كذا يزعُمُ من باعنى واشتراني (٣). فضحك وقال: أنشدينا شيئاً مِن شِعرك . فأنشدته قولَها :

استقبل (۱) المُلك إمام الهدى عام ثلاث وثلاثينا المُلك إمام الهدى عام ثلاث وثلاثينا (۲۰۵) خلافة أفضت إلى جَعْفر وهو ابن سبع بعد عِشرينا

<sup>(</sup>١) ورد فى المنتظم أن هذا البيت من نظم فضل ، وهو بذلك أشبه .

<sup>(</sup>۲) كذا ورد فى فوات الوفيات « ما لم تذلل بالزمان وتركب » . والصواب فى الأصل « حتى تُذلَّل بالزمام وتُركبا » .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في الأصل ، وفي المنتظم ( كذا يزعم متن باعني ومن اشترى » وهو الصحيح لأن ( متن باع » هو غير ( متن اشترى » فينبغى تكولو الاسم الموصول كما في قوله تعالى ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ لأن ما بين أيديهم مباين لما خلفهم ، وعلى هذا يجري تركيب الكلام عند العرب .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ استقبا أن : واجهه ، وأرادت بالاستقبال مباشرته الحلافة .

إِنَّا لَنُرجُو يَا إِمَامَ الهُدَى أَنْ تَمَلُّكَ الْمُلْكَ (١) ثَمَانِنَا لِأَقَدَّس الله امراً لم يقلُ عند دُعاء لك : آمينسا

قال: فاستحسن الأبيات وأمرً لها بخمسين ألف درهم.

ولم يَزَلُ ضارعاً إليها مَهْطلِ أَجفانُهُ رَذاذا (٢٦) فعاتبَتهُ في ماذا الله عشقاً فمات وَجْداً فكانَ ماذا ال

فَطَرِب المتوكّل وقال: أَحسَنْتِ وحَياتِي يا فضل وأمر لها بأَلَقَ درهم. وبه أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال حدثني جعفر بن قدامة حدثني سَعيد (٢) بن مُحَيد قال: قلت لفضل الشاعرة أُجيزي:

<sup>(</sup>١) في الأغاني « الدنيا » بدلاً من « الملك ». وكذلك ما في فوات الوفيات. وفي المنتظم « الأمر » .

<sup>(</sup>٢) ذكر أبوالحسن على المسعودي أن المستعين بالله العباسي قلد سعيد بن حميد ديوان الرسائل ، قال : « وكان سعيد حافظاً لما يستحسن من الأخبار ، أو يستجاد من الأشعار ، متصرفاً في فنون العلم ، ممتعاً إذا حدث ، مفيداً إذا جولس ، وله أشعار كثيرة حسان . . . إلا أن سعيداً على ما وصفنا عنه من الأدب كان يتنص فل المتعار المتعني والتحنيل وظهر عنه الانحراف عن أمير المؤمنين على على المناس المؤمنين على على المناس المؤمنين على على المناس المؤمنين على المناس المناس

مَن لِمحِبِ أَحَبِ فَى صِغرِهُ ؟

فقالت غير متوقَّفة :

فصار أحدوثة على كَبَرِهُ

فقلت:

مِن نَظَرٍ شَفَهُ فَأَرَقَهُ

فقالت:

فكان مُبدا هُواه من نَظَرِهُ

مُم شُغِلتُ هُنَياًة مُم قالت:

لولا الأماني لمات مِن كَمَد مَرُّ الليالي يَزيدُ في فِكرِهُ (١) ولا الأماني لمات مِن كَمَد مَرُّ الليالي يَزيدُ في فِكرِهُ (١) (٢١) ليسَ له مُسعِدُ يُساعدُهُ باللَّيل في طولِهِ وفي قَصَرِهُ

وبه أخبرنا أو الفرج قال قرأت في بعض الكتب عن عبد الله

<sup>=</sup> ابن أبى طالب- رضى - وعن الطاهرين من أولاده ... وكان من أبناء المجوس» «مروج الذهب ج ٤ ص ٩ من طبعة دار الرجاء». وذكر عز الدين بن جماعة الكنانى بسنده أن أبا عثمان سعيد بن حميد كان من أولاد الدهاقين من أهل النهروان الأوسط وولد ببغداد ونشأ بها وكان والده من وجوه المعتزلة ثم ادعى سعيد أنه من ذرية ملوك الفرس وكان كثير الإغارة على آثار الأدباء، وألف كتاب «انتصاف العجم من العرب» ويعرف بكتاب التسوية قال: وذكر محمد بن داود من الجراح أن مذهبه في العدول عن أهل البيت كان متعارفاً مشهوراً. «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٤٦ الورقة ١٢٠».

<sup>(</sup>۱) في الأصل « من الليالي تزيد في فكره » وهو غير مستقيم . يراجع الأغاني « ۱۹ : ۱۱۵ – ۱۲۷ » والوزراء والكتاب « ۲۹ » والديارات « ۹۰۷ » .

ابن المعتر قال: قال لى إبراهيم بن المدّبر (() «كانت فضل الشاعرة من أحسن خلق الله – عَزَّ وجَلَّ – خطَّا، وأفصحهم كلاماً، وأبلغهم في محاورة، فقلت يوماً لسعيد بن حميد: أظنك يا أبا عثمان تكتب لفضل رقاعها وتفيدها (() وتُخرِّجها فقد أخذت فعوك في الكلام وسلكت سبيلك. فقال لى وهو يضحك: ما أحسن ظنَّك !! كيتها تسلم مِنِّى: لا آخذ كلامها ورسائلها، والله يا أخى لو أخذ أفاضل الكتاب وكبراؤهم وأماثلهم عنها لما استَعْنَوا عن ذلك.

وأنشد (۱۳) أبو على الرازى قال أنشدتنا فضل الشاعرة لنفسها: (۲۷) الصَّبُرُ يَنقُصُ والبَلاء يَزِيدُ والدارُ دانية وأنت بعيدُ الصَّبُرُ يَنقُصُ والبَلاء يَزِيدُ والدارُ دانية وأنت بعيدُ أَشكُو إليك فَإِنَّهُ لا يستطيعُ سِواها المجهودُ أَشكُو إليك فَإِنَّهُ لا يستطيعُ سِواها المجهودُ

وحدَّث أبو على نَطَّاحَة قال: خرج بمض الهاشميّين يوماً مِن مَنزل بعض إخوانه في الليل، فرأى امرأة ذات َ لِباس وَجَال، وحولَهـا

<sup>(</sup>۱) قال شمس الدين الذهبي في المشتبه – ص ٤٧٢ – : « المدبر بفتح الموحدة أبو إسحاق إبراهيم بن المدبر الأخباري يحكي عنه جحظة » . وسيرته مشهورة في كتب الأدب والتاريخ ، وله الرسالة العذراء في الإنشاء ومذاهب الكتاب ، طبعها الدكتور زكي مبارك بمصر سنة ١٩٣١ ، وقد استوزره المعتمد على الله . توفى سنة ٢٧٩ « معجم الأدباء ١ : ٢٩٢ » وتاريخ الطبرى في حوادث سنة ٢٧٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « وتُقيدُها » وهو غير مستقيم ولا منسق، والصواب ما ذكرناه . ( ٣ ) هكذا ورد في الأصل ولعله « وحد أن أبو على . . . »

نِسوة قد حَفَفْنَ بها، وهي في وَسَطِهِن . فقال: إن أخا الظّلماء مُسْترابُ

وأسمع النسوةَ فأجابته التي حَفَفْنَ بها في أسرَعَ مِن نَفَسٍ: إلا تُحجبًا شاقَهُ الأحبابُ

فسأل عن المرأة فإذا هي فضل الشاعرة . ذكر محمد بن داود بن الجراح في كتاب الورقة (۱) في أخبار الشعراء (۱) المحدثين قال : فضل الجراح في كتاب الورقة المتوكل أشعر امرأة كانت في هذا العصر ومن قولها في السَّحَر :

قد بدا شِبهُك يا مَو لاى يحدو بالظلامِ فانتبه نَقض لُبانا تِ اغتباق والتثامِ قبل أن تفضَحَنا عَو دَهُ أُرواحِ النيامِ ذكر بعض المؤرخين أنَّ فَضْلَ الشاعرة تُوفيت سنة سبع وخمسين

ذكر بعض المؤرخين ان فضل الشاعرة توفيت سنة سبع وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الخبر في المطبوع من كتاب « الورقة » ولا الذي ذكره في أول سيرة « فضل » كما أشرنا إليه آنفًا .

<sup>(</sup> Y ) فى الأصل « شعراء المحدثين » وهو غلط من ناسخ غير عربى .

#### بَنان (١) جارية المتوكل

كانت شاعرة ، ذكرها أبو الفرج على بن الحسين الأصبهانى فى كتاب الأغانى ، أنبأنى عبد الرحمن الطحّان عن أبى القاسم بن السمرقندى قال أخبرنا أبو منصور العُكْبَرى قال أخبرنا أبو الحسن بن (٢٨٠) الصّالت قال أخبرنا أبو الفرج الأصبهانى قال أخبرنى جعفر بن قدامة الصّالت قال أخبرنا أبو الفرج الأصبهانى قال أخبرنى جعفر بن قدامة حدثنى يحيى بن على المنجم قال حدثنى الفضل بن العباس الهاشمى قال حدثنى بنان الشاعرة قالت : خرج المتوكل يوماً يمشى فى صحن القصر ، وهو متوكىء على يدي ويد فضل الشاعرة فمشى شيئاً ثم أنشد قول الشاعر :

تعلَّمتُ أسباب الرِّضاخُوْفَ هجرِها وعَلَّمها حُبِّي لهما كيف تَعْتُبُ

ثم قال: أُجيزى هذا البيت، فقالت فضل:

يَصِدُ وأَدنو بالمودة جاهداً وَيَبعد عنى بالوصالِ وأَقْرِبُ

فقلت:

وعندى له العتبي على كلِّ حالة فامنه لى بدُّ ولا عنه مَهربُ

<sup>(</sup>۱) ضبط الذهبي بالقلم كل « بُنان » للرجال بضم الباء الموحدة ولا نظن الحارية سميت إلا بالبنان الذي هو أطراف الأصابع ، وأخبار « بنان » هذه في الأغاني كما أشار إليه المؤلف ونقل منه « ۸ : ۱۷ ، ۲۰ » و « ۱۱ : ۲ » و « ۲۱ . ۲۲ » .

## عَجْبُوبَةً (١) جارية الإمام المتوكّل

ذكرها صاحب كتاب الأغانى . أخبرنى عبد الرحمن بن سعد الله الواسطى إِذْناً عن أبى القاسم بن السمر قندى قال أخبرنى أبو منصور العُكْبَرى أخبرنا أبو الفرج الأصبهانى العُكْبَرى أخبرنا أبو الفرج الأصبهانى قال : محبوبة جارية المتوكل كانت مولدة . شاعرة مغنية مُقدَّمة فى الحالتين على طبقتها ، وكانت حسنة الوجه والغناء ، أهداها عبيد الله بن طاهر للمتوكل على الله لما وكل الحلافة فى تجلة أر بعمائة ( عارية قيان وسواذ بر من فتقدمته أن جيعاً عنده .

وبه أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال حدثني جعفر بن قدمة حدثني ابن خُرداذبه قال حدثني على بن الجهم قال : كنتُ يوماً بحضرة المتوكل وهو يشربُ ونحن بين يدّيه إذ دَفَع إلى محبوبة تُقَاحةً مُغَلَّفَة بغالية

<sup>(</sup>۱) أخبارها فى الأغانى «۱۹، ۱۳۲ – ٤». ومروج الذهب «٤: ٧٣ طبعة دار الرجاء » وتاريخ الحلفاء للسيوطى «ص ٣٥٧، ٣٦٠ طبعة الهند » وألف ليلة وليلة «٢: ٣٠٤ طبعة مطبعة التقدم » ووفيات الأعيان «نشرة وستنفلد المستشرق الألمانى فى الترجمة ٣٣٠ وهى ترجمة أبى الفضل جعفر المتوكل على الله ».

<sup>(</sup>۲) فى المروج « وأهدى إليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيف و وصيفة » وفى ألف ليلة وليلة « وقد أهدى عبيد الله بن طاهر إلى المتوكل أربعمائة جارية : مائتان بيض ومائتان حبش ومولدات » .

<sup>(</sup>٣) السَّواذج جمع الساذجة وهي الجارية التي لم تدرب على الغناء ولا على الضرب على آلاته .

فقلّبتها (۱) وانصرفَتْ عن حضرته ثم خرجَتْ جارية مها ومعها رُقْعة ، فدفَعَتْها إِلَى المتوكل فقرأها وضحك ثم رمى الرقعة إلينافقرأناها فإذا فيها: ياطيب (۲) تفاّحة خَلَوْتُ بِها تَشْعِلُ نار الهوى على كبدى أبكى إليها فأَشْتَكى دَنِنِي وما أُلاقى مِن شدَّة الكمد لو أنَّ تُفَاحة بكت لبكت مِن رَحْمتي (۱) هذه التي بِيدي إن كنت لا تعلين ما لقييت نفسي فيصداق ذاك في جَسدى فإن تأمَّلتِه علمت بأن ليس ليخافي عَلَيْه مِن جَلَد فإن تَلَيْه مِن جَلَد في جَسَدى فإن تأمَّلتِه عِلمت بأن ليس ليخافي عَلَيْه مِن جَلَد في جَسَدى فإن تأمَّلتِه عِلمت بأن ليس ليخافي عَلَيْه مِن جَلَد

قال: فما بقى والله أحد إلا استظرفها واستملح الأبيات وأمر المتوكل (٢٠١) عريب وشارية (١) فَصَنَعَتا في الشَّمْرِ لَحنَيْنِ (٥) عَنِي بِهِما باقي يومِه .

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد الفعل، ويجوز أن يكون أصله « فقبلَّلتها » كأنها فعلت ذلك احترامًا لمهديها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام فى المغنى : وإذا ولى (يا) ما ليس بمنادى كالفعل فى (ألايا اسجدوا) . . . والحرف نحو (يا ليتنى كنت معهم فأفوز ، (يا رُبَّ كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة) والجملة الاسمية كقوله : يا لعنة الله والأقوام كلهم . . . فقيل هى للنداء والمنادى محذوف، وقيل هى لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإحجاف بحذف الجملة كلها . . . » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل « من رحمتي » وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله.

<sup>(</sup>٤) من شهيرات الجواري وكبيرات الملحنات والمغنيات ، لها ذكر في تاريخ الطبري في حوادث سنة « ٢٣٢ » وسنة « ٢٥٦ » ، وأخبارها في الأغاني « ٣ : ١١٠ ، ١٧٧ ، ٩٠ : ١٤ : ٩٨ ، ١٠١ — ١٠١ طبعة ساسي » والديارات للشابشتي « ص ٢٠ ، ٧١ ، ٧١ ، ٩٩ ». ولها ترجمة في الوافي بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٥ الورقة ١٣١ » .

<sup>(</sup> o ) في الأصل « محتن » والذي أثبتناه هو الصواب .

وبهِ قال: حدثنا جعفر بن قدامة حدثنى على بن يحيى المنجم قال: قال المتوكل لعلى بن الجهم - وكان يَأْنَسُ به ولا يكتُمُهُ شيئاً مِن أَمره -: يا على إلى دخلتُ إلى قبيحة (١) الشاعرة فوجدتُها قد كتبت اسمى على خَدِّها بغالية ، فواللهِ ما رأيتُ شيئاً أحسنَ مِن سَواد قلك الغالية على بياضِ ذلك الخد"، فقل في هذا شيئاً. وكانت تحبوبة جالسة مِن بياضِ ذلك الخد"، فقل في هذا شيئاً. وكانت تحبوبة جالسة مِن وراء السِّتارة تسمع الكلام، فإلى أن دُعى لِعلى بالدَّواة والدَّرْج وأخذ يفكر قالت على البَدمة:

(۱) من جواری المتوکل المشهورات بالحمال وهی رومیة الأصل ، و إنما سمیت قبیحة من باب المضادة فی التسمیة خوفاً علیها من إصابة العین ، وقد ولدت الممتوکل فیمن ولدت ابنین هما المعتز بالله وأخوه إسماعیل ، ولها فی کتب الأدب أخبار ملیحة ، وفی تاریخ العراق السیاسی أنباء خطیرة ، توفیت بسامرا بعد عمر حافل بالأحداث والحوادث سنة ۲۶۶ ه ویظهر لنا أن المؤلف ذکرها فی کتابه « أخبار من أدرکت خلافته ولدها من جهات الحلفاء ذوات المعروف والعطاء » . المذکور فی أول هذا الکتاب ، وأخبارها فی الأغانی « ۹ : ۱۰۵ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، المدکور فی أول هذا الکتاب ، وأخبارها فی الأغانی « ۹ : ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، وتاریخ الطبری فی مواضع . والدیارات المشابشتی « ص ۲۵۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ » والمنتظم وتاریخ الطبری فی مواضع . والدیارات المشابشتی « ص ۲۵۸ » وسیدات البلاط العباسی « ۵ : ۲۸ » . وتاریخ الحلفاء السیوطی « ص ۲۵۲ » وسیدات البلاط العباسی « ۵ : ۲۸ » . وعیون الأنباء فی طبقات الأطباء « ۲ : ۱۷۱ » وغیر ذلك .

<sup>(</sup>٢) في مروج الذهب « لئن أودعت خطًا من المسك خدّ ها » . « ج ٤ ص ٧٤ » . وفي تاريخ الحلفاء « لئن أودعت سطراً من المسك خدّ ها » .

<sup>(</sup>٣) في المروج « الوجد».

فيا مَن مُناها في السَّرِيرة جعفر سَقى الله من سُقيا ثناياك جَعْفَرا<sup>(۱)</sup>

قال: وبقى على بن الجهم واجماً لا ينطِقُ بحرف، وأَسَرَ المتوكل عَريبَ فغنت في هذا الشعر.

وبه حدثنا جعفر بن قدامة قال حدثنی مولای عن علی بن الجهم قال: غاضَب المتوكل محبوبة فاشتد علیه بُمدها عنه ثم صالحه بَمد ذلك (٣) ثم جئته یومًا فحدثنی أنه رأی فی النوم أنها قد صالحته ، ودعا خادم له فقال: اذهب فاعرف لی خَبرَها وأی شی ع تصنع ا فرجع (٣٠٠) فأعلمه أنها جالسة تغنی . فقال لی: أما تری إلی هذه تغنی وأنا علیها

<sup>(</sup>١) فى المروج: فيامَن لمملوك يَظَلُّ مليكه مطيعًا له فيما أسر وأجهرًا

<sup>(</sup>٢) في المروج :

ويا من لعيني من رأى مثل جعفر سقى الله صوب المستهلات جعفرا

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد النص وفيه اضطراب في الإسناد والسياق والقصة مفصلة في مروج الذهب (٤: ٧٤ - ٥) باتساق وحُسن انسياق. قال ابن الجهم: ودخلت إليه أيضًا لأنادمه فقال لى: ويلك يا على ، علمت أنى غاضبت محبوبة وأمرتها بلزوم مقصورتها ونهيت الحشم عن الدخول إليها وأنفت من كلامها، فقلت: يا سيدى إن كنت غاضبتها اليوم فصالحها غداً ويديم الله سرور أمير المؤمنين ويمُدُ في عمره ...».

وفى تاريخ الحلفاء للسيوطى « عن على بن الجهم قال : أهدى إلى المتوكل جاربة يُقال لها محبوبة . . ثم إنه غضب عليها ومنع جوارى القصر من كلامها ، فدخلت عليه يوماً فقال لى : قد رأيت محبوبة فى منامى كأنى قد صالحتها وصالحتى فقلت : خيراً يا أمير المؤمنين . فقال : قم لننظر ما هى عليه . . . » وهكذا نجد القصة والشعر فى اختلاف وتغاير .

غَضِبان . ثم قال لى : قم معى حتى نسمع بأى شيء تغنى أ فقمنا حتى انتهينا إلى حُبِرتها فإذا هي تغنى :

أَدُورُ فِي القصر لا أَرى أحدًا أَشكُو إليه ولا يُكلَّمني أَدُورُ فِي القصر لا أَرى أحدًا أَشكُو إليه ولا يُكلَّمني حتى كأني ركبتُ مَعْصِيةً لَيسَتْ لَمّا تَوبة تُخلَّصني فَهَل لذا شافع إلى مَلكِ (١) قد زارني في الكرَى فضالحني حتى إذا ما الصباحُ لاح (٢) لنا عادَ إلى هجرِهِ فصارَمَني

قال: فَطرِب المتوكلُ وأحسَّتْ به فخرجَتْ إليه، وخَرَجنا نتبادر. وَعَالَمَتُهُ أَنها رَأْتَهُ فَى النوم وقد جاءها فصالحها فقالتهذا الشَّمر وغَنَّتْ به فأعلمَتُهُ أَنها رَأْتَهُ فَى النوم وقد جاءها فصالحها فقالتهذا الشَّمر وغَنَّتْ به فأطرَب ذلك المتوكّل، وأقام يشربُ مَعَها، وخرجَتْ إلينا حوائزها.

وبه قال: حدثنا على بن يحيى أن جُوارى َ (٢) المتوكل تفرَّقُنَ بعد موتهِ فصار إلى وصيف عدَّة مِنهِنَ فيهنَ مَحْبُوبة (١) ، واصطبح يومًا وأمر

<sup>(</sup>١) فى المروج « فمن شفيع لنا إلى ملك » وفى تاريخ الحلفاء « فهل شفيع لنا إلى ملك » .

<sup>(</sup>Y) في المروج «عاد».

<sup>(</sup>٣) قال المسعودي والسيوطي بعده «ويقال إن المتوكل كان له أربعة آلاف مربعة ، وطئه و الله وطئه و الله و الله

الحلفاء « وكان من حظاياه وصيفة تسمى محبوبة شاعرة عالمة بصنوف العلم ، عوّادة فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير وفي تاريخ فلما قتل ضمت إلى بغا الكبير . . . » فالظاهر أن هذا هو الحبر الراجح . لولا أن مؤلف هذا الكتاب سيذكر كيفية انتقالها إلى بنُغا .

بإحضار جَوارى المتوكل ، فأحضِرنَ وعليهِنَّ الثيابُ الفاخرة الملوَّنة والحُلِيُّ وقد تَزَيَّن وتَعطَّرْن، سوى محبوبة فإنهاجاءت مَرْهَاء (١) مُتَسلِّبة (٢) عليها ثياب بياض غير فاخرة ، فَغَنَّى الجوارى وطرَبْنَ وشرِبْنَ وطرَبِ عليها ثياب بياض غير فاخرة ، فَغَنَّى الجوارى وطرَبْنَ وشرِبْنَ وطرَب مَا لَحبوبة : غَنِّى . فأَخَذَت الدُودَ وغَنَّتُ وهي تَبكى :

أَى عَيْسِ يَطَيِبُ لَى (٣) لَا أَرَى فَيه جَعْفُرا مَلَكُما قَد رأته عِيد عَيْد مُعَفِّرا (٤) مَلَكا قد رأته عيد قتيلاً مُعَفِّرا (٤) مَكُلُ مَنْ كَانَ ذَا سَقًا م وَحُزْنِ فقد بَرَا (٥٠ الله عَيْد بَرَا (٥٠ غيد مِيوبة الّتي لو تَرى الموتَ يُشْترى غيد محبوبة الّتي لو تَرى الموتَ يُشْترى

(١) يُقال: مَرهَتْ عينُها تمرَهُ مَرَهُ البيضت بواطن أجفانها لترك الكُيحُل فهي مرَهاء وقيل للمرأة «مرْهاء» على سبيل المجاز.

(٢) تسلّبَت : لبست السلاب وهي ثياب المأتم السود في الأصل كالحداد ، ولكن محبوبة لم تلبس ثيابًا سُوداً بل كان عليها ثياب بيض وهي لباس الحزن عند بني العباس بما كان من اختيارهم السّواد للباسهم المعتاد . « راجع المنتظم ٨ : ٢٩٢ » ففيه أن المقتدى لما جلس بعد البيعة كان عليه قميص أبيض وعمامة لطيفة بيضاء وطرحة قصب درية . وكانوا يلبسون البياض أيام الحزن ثم يعودون إلى لبس السواد . وقلدهم أهل الأندلس في اتخاذ البياض للحزن قال على بن عبد العزيز الحصرى :

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس وذاك من الصواب ألم ترنى لبست بياض شيبي لأنى قد حزنت على شبابي الذخيرة « ٣٧ : ٣٧ » والوفيات « ١ : ٣٧٢ » .

<sup>(</sup>٣) فى المروج وتاريخ الحلفاء « يلذُ لى »

<sup>(</sup>٤) فيهما «ملك قد رأيته – في نجيع مُعفَّرا » .

<sup>(</sup> ٥ ) فى المروج « كل من كان ذا خبال وسقم فقد برا » . وفى تاريخ الحلفاء « كل من كان ذا هيام وسقم فقد برا » .

قال: فاشتد ذلك على وَصِيفٍ وهَمَّ بِقتلها فاستوهبها منه بُغا، وكان حاضرًا، فوهبها له وأَعتقها وأمرها بأن تقيم حيث أَحَبَّت، فخرجت إلى بغداد فأقامت بها، وأَخْمَلَت نفسها حتى ماتت حَزينة – رحِمها الله تعالى، وجزاها عن حُسن العهد وحفظ الوداد والوفاء خيراً – .

## ناشِبُ المُتُوكِّلِيَّة

(۱۳۲ ) كانت من المنتيات المذكورات بالحِذْق وجَوْدة الصَّنْعَة . روى عنها القاضى أبو بكر أحمد (۲) بن كامل بن خلف بن شجرة . قرأت على الحافظ أبى عبد الله البغدادى (۳) .

<sup>(</sup>١) فيهما « لأشترته بما حوتها يداها لتُقبرا ».

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکره فی «ص ۸۰».

<sup>(</sup>٣) هو محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن النجار الحافظ، أحد كبار المؤرخين والمؤلفين والمحدثين ، قال ابن الفوطى: «كان من الحفاظ المكثرين ، والعلماء المشهورين ، والفضلاء المذكورين ، سافر الكثير في طلب العلم شرقًا وغربًا . . . وسمع في كل بلد دخله وقرية نزلها ، وصنف الذيل على تاريخ الحطيب ، وله غير ذلك من الكتب والمجاميع ، وله مشيخة تحتوى على ألف شيخ . ومولده في ذي القعدة سنة ٧٧٥ . وتوفى في خامس شعبان سنة ٣٤٣ ودفن بباب حرب » . « تلخيص معجم الألقاب ، ج ٥ الترجمة ٧٠٧ طبعة لاهور في باكستان » . وله ترجمة في الكتاب الذي سميناه « الحوادث الجامعة ص ٢٠٥ استرجاحًا » فظهر أنه غيره . وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي =

قال أخبرنا عيسى (1) بن عبد العزيز اللَّخْمِي بالقاهرة، أخبرنا أحمد بن محمد الأصبهاني [ السِّكفي ] أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي أخبرنا أبو يعلى أحمد (٢) بن عبدالواحد العدل أخبرنا أبو الفرج المُعافى بن زكريا الجريري قال حدثنا أحمد بن كامل قال: سمعت ناشب المتوكليّة تُمنيّ لإبراهيم بن المهدى:

أنتَ امرؤ مُتَجن ولَستَ بالغَضبانِ وَلَستَ المُغضبانِ هَنْنَ المُغضرانِ هَنْنَ المُغضرانِ هَنِي أَساتُ فَهَلًا مَنَنْتَ بالغفرانِ

= ( ٥ : ٤١ ) وفوات الوفيات ( ٢ : ٢٦٤ ) والشذرات ( ٥ : ٢٢٦ ) وله ذكر في النجوم الزاهرة ( ٦ : ٣٥٥ ) وقد جاء فيه لقبه ( مجد الدين ) بدلاً من محب الدين ) وهو من خطأ النسخ وعدم التصحيح في الطبع . وله ترجمة حسنة في ( منتقى المعجم الكبير الذي لشمس الدين الذهبي، انتقاء تني الدين ابن قاضي شهبة ) ( نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٧٦ الورقة ١٤٧ ) .

(۱) ذكره شمس الدين محمد بن محمد بن الجزرى في « غاية النهاية في طبقات القراء » ج ۱ ص ۲۰۹ وتمام اسمه « موفق الدين أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد اللخمى الشريشي الأصل ثم الإسكندري المالكي المقرى ، ذكر أنه كان إماماً في قراءات القرآن ، ولكنه خلط كثيراً وأتى بشيوخ لا يعرفون فاتهم بالكذب وألف كتاباً في القراءات سماه « الجامع الأكبر » قال ابن الجزرى : « لم يجمع مثله في هذا الفن فإنه لم يترك من القراءات شيئاً قرا ولا جك ولا يعرفون أندراً . من رآه رأى العجب » . توفى في جمادي الآخرة سنة قرل ولا جك إلا نادراً . من رآه رأى العجب » . توفى في جمادي الآخرة سنة وله ذكر في النجوم الزاهرة « ٢ : ٢٠٩ » . وذكره جمال الدين بن الصابوني في « تكملة إكال الإكال ، ص ٢١٩من طبعة المجمع العلمي العراقي وتعليق ناشر هذا الكتاب » . (٢) في الأصل «ابن أحمد» . واجع تاريخ الخطيب « ٤ : ٢٠٠ » .

## فاطمة بنت الفتح بن خاقان

المعتر" بالله محمد بن المتوكل ، ماتت سنة سبع المثني المتوكل ، ماتت سنة سبع وسبعين ومائتين ، ذكر ذلك أبو طاهر الكريخي (١)

فریدهٔ (۲) زوجهٔ المتوکل فریدهٔ (۲) و می الصغری

ذكرها الصُّولى فقال: فَرِيدة (بالياء) كانت جاريةً مُغنَّنية تُحسِنَة، ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني ونسب إليها الصنعة في

(۱) هو أحمد بن الحسن بن محمد بن خداداذ الباقلاوى ، ولد ببغداد ونشأ فيها ، وعنى بالحديث فسمع من أبى على بن شاذان ، وأبى القاسم بن بشران ، وأبى بكر البرقانى وغيرهم ، وكان ثقة فى الحديث ضابطاً ، جميل الحصال ، مقبلاً على ما يعنيه ، زاهدا فى الدنيا ، حدث عنه عبد الوهاب الأنماطى ، وكان يتشاغل يوم الجمعة بالتعبد، ويقول لأصحاب الحديث « من السبت إلى الحميس ، ويوم الجمعة أنا بحكم نفسى للتبكير للصلاة وقراءة القرآن . وما قرئ عليه فى الجامع حديث قط ، توفى سنة ٤٨٩ ودفن بمقبرة باب حرب ، ترجمه ابن الجوزى فى المنتظم ٩ : ٩٨ ولم يذكر له تاريخا إلا أن بعض المؤرخين غير ابن الساعى المؤلف ، نقل من تاريخه « راجع التاريخ المجدد لمدينة السلام لابن النجار ، المؤلف ، نقل من تاريخه « راجع التاريخ وملحقاته ٤٢ الورقة ٥ ، ٢٢ ، ٢٠ ، المؤلف ، نقل من تاريخه « التاريخ وملحقاته ٤٢ الورقة ٥ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ونقل منه ابن الفوطى بوساطة تاريخ ابن النجار « تلخيص معجم الألقاب ، نسخة المكتبة الظاهرية فى « علم السنة عتيق بن عبدالله البكرى » . ( الورقة ٤٢ ) . . المكتبة الظاهرية فى « علم السنة عتيق بن عبدالله البكرى » . ( الورقة ٢٤ ) . . المكتبة الظاهرية فى « علم السنة عتيق بن عبدالله البكرى » . ( الورقة ٢٤ ) . .

( ۲ ) الأغاني « ۳ : ۱۷۱ – ۲۸ ه : ۱۹ ، ۸ ، ۲۱ ، ۱۶ : ۲۸ ) الأغاني « ۳ : ۱۷۱ – ۲۸ و : ۱۹ ، ۸ ، ۲۲ ، ۱۶ ؛ ۲۸ . ۱۳۷ : ۱۷

صوت لأبي العتاهية وهي قوله:

ما كان عيشي كما أرى أكدر كَشْهُدُ قلى بأنه يَسْدِيحُرْ اَبِينَ نَدامَىٰ يَحْتُ كَاسَهُمْ عَلَيْهِمْ كَفْ شادِنِ أَحْوَرْ (٢٣٥)

يا ويح قلبي لَوَانَهُ أَقْصَرُ فَمَن عَذِيرِي مِمَنْ كَلِفْتُ بهِ يا رُبُّ يوم رَأيتني كَلْفاً أَخُوضُ في اللَّهو مُسْبِلَ المِنْرُ •

كانت عند الإمام الواثق ، وكانت حظيّة عنده ، مُقَرَّبة لَدَيْه ، وكانت على مَلْكِ عَمْرُو بن بانة المُغنى . فلما مات الواثق بالله وبُويع أخوه الإمام المتوكّل على الله أهداها له، فتزوَّجَها وحَظِيَتْ عنده. وقيل بل أهداها مولاها عَمْرو المذكور للواثق ، ثم صارت إلى المتوكُّل فتزوُّجَها.

# نُدِّت (١) جارية الإمام المعتمد

ذكرها أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني في كتاب الأغاني فقال: كانت مغنية حَسَنة الغناء، شاعرة سريعة الهاجس وقال: ذكر أحمد (٢)

<sup>(</sup>١) الأغاني «١٩: ١١٦، ١١٧، ١٢٠ طبعة ساسي ».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن مروان المعروف بابن الطيب وبابن الفَرانيي ، قال ياقوت: « أحد الغلماء الفُهماء ، المحصلين ، الفصحاء البلغاء ، المتقنين . له فى علم الأثر الباع الوَساع ، وفى علوم الحكماء الذهن الثاقب الوقاد وبسطة في الذراع ، وهو تلميذ الكندى وله في كل فن تصانيف ، ومجاميع وتواليف ، وكان أحد ندماء أبي العباس المعتضد بالله والمختصين به . فأنكر منه بعض شأنه=

ابن الطيّب عن بعض الكُتّاب أنها عُرضَت على الإمام المعتمد على الله، (٣٣٤) فامتحنها في الغناء والكتابة، فرضي بما ظهرله مِن أُمرها، ثم قال لابن حمدُون: قارضها. فقال:

وَهَبْتُ نفسي للهوى

فقالت غير متوقفة:

فِحَارَ كُمَّا أَنْ مَلَكُ

فصرت عبدًا خاضِعاً

فقالت:

يَسْلُكُ بِي حبثُ سَلَكُ

فأمر المعتمد بشرائها، فأبتيعَتْ بثلاثين ألف درهم.

وأنبأني عبد الرحمن بن سعد الله الدّقيق عن أبي القاسم بن السمر قندي عن أبى منصور المُكُبَرَى قال أَخبرنا أبو الحسن بن الصّلت قال أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني عن جمفر بن قدامة قال حدثني أحمد بن أبي طاهر

=فأذاقه حمامه صبراً وجعله نكالاً . ولم يرع له ذمة ولا إلا. . . » وذكر أنه ولى الحسبة وسوق الرقيق سنة ٢٨٢ وفي يوم الاثنين لخمس خلون من جمادي الأولى سنة ٢٨٣ غضب المعتضد عليه فأمر بضربه مائة سوط ونقله إلى سجن المطبق ، وفي صفر سنة ٢٨٦ مات ، ذكر ذلك ياقوت بعد أن قال « فأذاقه حمامه صبراً » ونقل ياقوت أن ابن الطيب دعا المعتضد إلى الإلحاد فآل أمره إلى الهلاك « معجم الأدباء ١ : ١٥٨ طبعة مرغليوث الأولى » وفهرست ابن النديم ﴿ ص ٣٦٥ » والمنتظم « ٥ : ١٧٤ » وغيرها .

قال: دخلتُ يوماً على نَبْت جارية مخفرانة المُخَنَّث وكانت حسنة الوجه والغناء، فقلت: ها: « قد قلتُ مصراعاً فَأَجِيزِيهِ » فقالت: قل. فقلت: (٣١٠) يا نَبْتُ حُسْنُكِ يُعشى بَهُ جَدَّ القَمَر

فقالت:

قد كاد حسنك أن يبنزني بَصَرِي

فتوقفتُ أَفْكُر ، فسبَقتني فقالت :

وطیبُ نَشر كَ ِمثلُ الِسكَ قد نَسْمَتْ رَیَّا الریاضِ علیه فی دُجی السَّحَرِ فزادَتْ فِسكرَتی، و بادر تنی<sup>(۱)</sup> فقالت :

فهل لنا فيك حظمن مُواصلة أو لا فإنى رَاضٍ منك بالنظرِ فقُمتُ عنها خَجِلاً ثم عُرِضَتْ بعد ذلك على الإمام المعتمد على الله، فاشتراها عِشُورة على بن يحيى المنجِّم بثلاثين ألف درهم.

# خَلَافَةً أُم ولد المعتمد ومَوْلاته

كانت حظية عنده، جليلة القدر، كان لها جارية اسمها مُنْيَة (٢٠٤) الكاتبة، ذكرها أبوبكر أحمد بن ثابت الخطيب في تاريخه و قال: حَدَّ ثُتَ (٢٠٠)

(١) في الأصل « وبارزتني » ولا يناسب المقام ولا له معه التآم .

<sup>(</sup>۲) يعنى «مُنية » لأخلافة ، ونص قوله «منية الكاتبة : جارية خلافة أم ولد المعتمد على الله ، حدثت عن أبى الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء . روى عنها عبيد الله بن الحسين بن عبد الله البزاز الأنبارى » . « ج ١٤ ص ٤٤١ »

عن أبى الطيب محمد بن إسحق بن يحيى الوَشَّاء، روى عنها عبيد الله ابن الحسين بن عبد الله البراز الأنباري .

# ضِرار والدة الإمام المُعتضد

كانت جارية الإمام الموفق (۱) بن الإمام المتوكل على الله ، حَظية عنده ، ولدت له الإمام المعتضد بالله ، وكأن اسمها قبل ذلك «خَفِير» ، وكانت كثيرة البر لمواليها ، ذكرها أحمد بن أبى طاهر فى تاريخه (۱) وقال : ماتّت فى آخر جادى الأولى من سنة ثمان وتسعين ومائتين ودُفنَت بتُرَب الرُّصافة . قلت : ولم تُدرك خلافة ولدها بل تُوفيت ودُفنَت بتُرَب الرُّصافة . قلت : ولم تُدرك خلافة ولدها بل تُوفيت ولدها من جهات الخلفاء ذوات المعروف والعطاء» .

# قَطُرُ<sup>(۳)</sup> النّدى بنت خمارَوَيه ِ ابن أحمد بن طولون

وتسمَّى «أُسماء» . تزوَّجَها الإمام المعتضد بالله وهى عند أبيها بمصر، ووصلَتْ إلى بغداد في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وثمانين

<sup>(</sup>١) لم يكن الموفق طلحة بن المتوكل إمامًا أى خليفة بل كان ولى عهد ، فإن صح أن هذا قول المؤلف فهو خطأ . ولعل الأصل « الأمير » .

<sup>(</sup>٢) لا ذكر لها في المطبوع منه المعروف بأخبار بغداد .

<sup>(</sup>٣) أخبارها فى تاريخ الطبرى كما فى حوادث سنة « ٢٨٧ » ، ومروج=

ومائتين، وزُفَّت إليه وكان معها مِن الجِهاز ما لاَ يَكَادَ أَنْ يُوجِدَ مثلُهُ فَى خزائن ملوك الأرض، وكانت من أعقل النساء وأَرْأَسِهنَ . أَنانى أبو القاسم على () بن عبد الرحمن بن على عن أحمد بن المقرَّب عن أبى على البَردابي قال: حدثنى أخى أبو غالب يوسف بن محمد قال: سممت أبى يقول يوماً وقد جرى ذكر الحرَّةِ بنت أحمد بن طولون زوجة المعتضد بالله: إنَّ المعتضد قال لها يوماً: « بِمَ تشكر ين الله إذ جعل أمير المؤمنين زوجك؟ » فقالت: «عا يشكر به أمير المؤمنين إذ جعل أحمد بن طولون من رعيَّتِهِ » .

ذكر محمد (٢) بن جرير الطبرى أن قطر الندى بقيت عند الإمام المعتضد بالله إلى أن توفيت عنده فى السابع من رجب سنة سبع وثمانين ومائتين ، ودُفنت داخل قصر الخلافة (٣) .

<sup>=</sup>الذهب (٤: ١٦٩ ) طبعة دار الرجاء ، والنجوم الزاهرة (٣: ٥٣ : ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٠ و النجوم الزاهرة (٣: ٥٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ) و المعجم البلدان الله من معجم البلدان الله وشرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أبي الحديد (١: ٧٧ ، ٢: ٥٩ ) والمنتظم (٣ : ٢٦ ) ووفيات الأعيان (١: ١٩٢ ) في ترجمة أبيها خمارويه ، وسيدات البلاط العباسي (٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) راجع تعليق ترجمة ابن الجوزي على منني هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « محمد بن حمزة الطبرى » وهو خطأ واضح .

<sup>(&</sup>quot;٣) في تاريخ الطبرى والمنتظم لابن الجوزى والوفيات «قصر الرّصافة» وهو الصحيح ، وقد ورد ذكر هذا القصر في حوادث سنة « ٢٥٥ » من تاريخ الطبري أيضا قال : «وكانت أم محمد بن الواثق توفيت قبل أن يبايع وكانت تحت المستعين فلما قتل المستعين صيرها المعتز في قصر الرصافة الذي فيه الحرم » . وقال ابن واضح اليعقوبي في كتاب البلدان : « والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة فاختط المهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة فاختط المهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة فاختط المهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة فاختط المهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناء والمهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بناء والميدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ بهدور والمهدى بن المناه والمهدى بن المنصور وهوولي عهد أبيه وابتدأ به والمهدى بن المناه والمهدى وا

# خُمْرة مولاة المقتدر بالله جعفر بن المعتضد

وأُمُّ وَلَدِه عيسى، حكى عنها ابن أبنها الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى حكاية ، أخبرنى بها الحافظ أبو عبد الله البغدادى عن أبى الفرج [عبد المنعم بن عبد الوهاب] الحرَّانى عن أبى على بن مهدى قال : سمعت الأمير أبا محمد الحسن بن عيسى المقتدر بالله قال أخبرتنى والدتى (٢٦٠) خَمْرة جارية المقتدر بالله قالت : استدعى المقتدر بالجواهر (١) فاختار منها مائة حَبَّة ، منها خمسون « مُدَحْرَج » ونظمها سُبْحَةً يُسَبِّع بها ،

المهدى قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع الذى فى الرصافة ... » . «ص ١٩» مت أم قال : « وتنقسم طرق الجانب الشرق وهو عسكر المهدى خمسة أقسام فطريق مستقيم إلى الرصافة [ وهو ]الذى فيه قصر المهدى والمسجد الجامع » . وذكره مؤلف مختصر مناقب بغداد قال — ص ٢٦ — : « ثم سوق الرصافة عظيمة جامعة ثم شارع الترب وقصر المهدى وجامع الرصافة . . . » ، وقال الحطيب البغدادى فى تاريخ بغداد — ج ١ ص ٨٦ — : « لما بنى المهدى قصره بالرصافة دخل يطوف تاريخ بغداد — ج ١ ص ٨٢ — : « لما بنى المهدى قصره بالرصافة دخل يطوف فيه . . . » وقال أحمد بن يحيى ثعلب : « ورأيت المأمون لما قدم من خراسان فى سنة ٤٠٤ وقد خرج من باب الحديد وهو يريد قصر الرصافة » « معجم البلدان النجم : « قال لى أنى : صرت إلى المستعين لما صير به إلى قصر الرصافة » . « ٥ : ٥٧٤ » ، وقال مروان بن أبى حفصة : « دخلت لما صير به إلى قصر الرصافة » . « ٥ : ٥٧٤ » ، وقال مروان بن أبى حفصة : « دخلت على المهدى فى قصره بالرصافة » . « الأغانى ١٠ : ٨٨ » ، وذكر ابن النجار أن الأمير عبد الواحد بن المقتدر توفى فى قصر الرصافة سنة ٣٣٧ « نسخة المكتبة المؤمية بدمشق ، الورقة ٨٣٠ » »

(١) في الأصل و استدعى الجواهر وهو خطأ ١١.

فعُرِضَت على الجوهريّين، فَقُو مُواكل واحدة منها ألف دينار وأكثر، فكرضَت على الجوهريّين، فقو مُواكل واحدة منها ألف دينار وأكثر، فكان إذا أراد أن يُسبِّح استدعى بها، ثم يردها إلى فأعلقها في الجزانة في خريطة فلما قتل المقتدر ووقع النهب فأخِذت (١) في جُملة ما أُخِذ، فَلَمل الذي أخذها لا يَدرى ماهى.

ذكر هِلال بن مُحَسِّن الكاتب في تاريخه (٢) أَنَّ خَمْرَة جارية المقدر تُولِّقِيت يوم الثلاثاء النصف من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وسبمين وثلاثمائة ، ونُقِل معها تابوت أبنها (٣) عيسى فدُفنا بالتُرب الشريفة (١)

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الأصل بزيادة الفاء في جواب « لما » وهو كثير في كلامهم على سبيل التوهم .

<sup>(</sup>۲) لم يذكر هذا الحبر فى المطبوع منه الملحق بتاريخ الوزراء لابن الصابى هلال المذكور ، فهو ناقص يؤرخ من سنة ۳۸۹ إلى سنة ۳۹۳ فقط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أبيها » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ترجمة السيدة « ضرار والدة المعتضد « ص ١٠٤ » أنها دفنت بترب الرصافة ، قال ابن جبير في رحلته حص ٢٢٩ — : «وبالرصافة تربة الحلفاء العباسيين » ، وقال ياقوت الحموى في كلامه على رصافة بغداد : « وخربت تلك النواحي كلها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر الحلفاء لبني العباس وعليهم وقوف وفراشون برسم الحدمة ولولا ذلك لحربت » ثم قال : « وبرصافة بغداد مقابر جماعة الحلفاء من بني العباس وعليهم تربة عظيمة بعمارة هائلة المنظر ، عليها هيبة وجلالة إذا رآها الرائي خشع قلبه ، وعليها وقوف وخدم مرتبون للنظر في مصالحها وبها من الحلفاء الراضي بن المقتدر وهو في قبة مفردة في ظاهر سور الرصافة ، وجها من الحلفاء الراضي بن المقتدر وهو في قبة مفردة في ظاهر سور الرصافة ، وحده ، وفي التربة قبر المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمقتني والمستنجد . . . » . وقد أحرقت هذه التربة أو الترب عند احتلال هولاكو المغولي لبغداد سنة « ٢٥٦ » . ولما شاهد شمس الدين محمد بن عبيد الله هولاكو المغولي لبغداد سنة « ٢٥٦ » . ولما شاهد شمس الدين محمد بن عبيد الله الكوفي الواعظ ترب الرصافة المذكورة وقد نبشت قبور الحلفاء ، وأحرقت تلك الأماكن وأبرزت العظام والرقوس كتب على بعض حيطانها :

بالرُّصافة ، وكانت كثيرة البرِّ والمعروف والعطاء للفقراء والمحاويج وأهل (٤٣٧) الاستحقاق وذوى الحاجات وأهل البيوتات .

# عِصْمَةُ (١) خاتون بنت مَلِكشاه

ابن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ، وكانت رئيسة جليلة ، من أعقل النساء وأشدّهن حَزْماً وسَداداً . تزوجها الإمام المُستظهر بالله – رضى الله عنه – وهى بأصبهان فى سنة اثنتين وخسمائة ، وجاءت إلى بغداد وسكنت بدار الخلافة ودَخَل بها وولدت له أبا إسحاق إبراهيم فى ثانى شعبان سنة خس وخسمائة ، وتُوفى بالجدرى فى جادى الأولى من سنة ثمان وخسمائة ودفن فى ثربة الإمام المقتدر بالله بالرصافة إلى جنب عمّة جعفر (٢) بن المقتدى . ثم إن عصمة خاتون عادت إلى

<sup>=</sup> إن ترد عبرة فتلك بنو العب اس حكت عليهم الآفات أستبيح الجريم أو قتل الأحياء منهم وأحرق الأموات استبيح الجويم أو قتل الأحياء المعلق على هذا الكتاب مصطفى جواد (١) أخبارها فى المنتظم «٩ ١٥٩ ، ١٦٥ ، ٢٤٥ » . و «١٠٠ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٧٧ ، ١٠٠ » ومرآة الزمان لسبط بن الجوزى «مختصر الجزء الثامن ٢٧ ، ٣٤ ، ١١١ ، ١٤١ ، ١٦٤ » والكامل فى حوادث سنة «٢٠٥ » وغيرها ، وسيدات البلاط العباسى «ص ١٤٦ » ، والظاهر أن المؤلف سيكرر ترجمتها باختصار باسم «خاتون زوجة المستظهر » ، ولها ذكر فى النجوم الزاهرة شرجمتها باختصار باسم «خاتون زوجة المستظهر » ، ولها ذكر فى النجوم الزاهرة «٣٢٣ » .

<sup>(</sup>۲) كنيته أبو الفضل وسيأتى ذكره وذكر والدته « ماه ملك بنت ملكشاه السلجوقية » فى الترجمة الآتية التالية لهذه، و ورد ذكره فى المنتظم « ۱۹،۳۸؛ السلجوقية » فى الترجمة الآتية التالية لهذه، و ورد ذكره فى المنتظم « ۲۸؛ ۵۷ » وهى = ۷۷ ، ۲۲ ، ۲۷ » والكامل فى حوادث سنة « ۲۸۷ » وسنة « ۲۸۷ » وهى =

أصبهان بعد وفاة الإمام المستظهر ، وتوفيت ودُفنت في مدرستها التي بشارع سوق العسكر ، وليس في الدنيا مدرسة أكبر منها ، وكانت قد وقَفَتُها على أصحاب الإمام أبى حنيفة – رحمة الله عليه – وبلغني أنها قد [٣٧] خَرِبَتْ في يومنا هذا وليس لها باب ولا يمكن سكناها .

#### مَاه مَلِك (١) بنت السلطان ملكشاه

ابن السلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق . خطبها الإمام المقتدى بأمر الله ، ونَفُذُ أبا نصر (٢) بن جَهير في الخِطبة إلى والدها

- سنة وفاته، وقد ذكر ابن الأثير أن المحلة الجعفرية ببغداد الشرقية نسبت إليه، وتعرف هذه المحلة اليوم ببغداد باسم « محلة قنبر على وتحت التكية ».

(۱) لم أجد اسمها في غير هذا الكتاب ، وأخبارها في المنتظم « ۹ : ۲ ، ٣٦ ، ٤٤ ، ٤٧ » وسنة « ٤٨١ » وهي سنة وفاتها بأصبهان ، ولها ذكر في النجوم الزاهرة « ٥ : ٢٠٠ » وأمها تركان خاتون الآتي ذكرها .

(٢) ذكر ذلك أيضاعمادالدين الأصفهاني في أخبار الدولة السلجوقية «ص ٦٧ طبعة القاهرة». هو أبو نصر محمد بن محمد التغلبي الوزير الخطير الشهير. ترجمته في الوفيات «٢: ١٧٩ طبعة بلاد العجم»، والوافي بالوفيات ج١: ٢٧٢» والمنتظم «٩: ٤٥ وغيرها» والكامل في سنة «٤٨٣» وهي سنة وفاته وفي غيرها مع الحوادث، والتاريخ الفخرى «ص ٢١٨» وتلخيص معجم الألقاب لابن الفوطي الجزء الرابع، الورقة ٣٣٨ من نسخة المتحف العراقي المصورة» والنجوم الزاهرة «٥: ٣٣٨» والشار إليه السمعاني في «الجهيري» من الأنساب، وقال ابن خلكان: وجهير بفتح الجيم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها و بعدها راء، وقال السمعاني: بضم الجيم وهو غلط . . . » . قال مصطفى جواد محقق هذا الكتاب، إن الوارد في الأنساب في «الجهيري» أنه بفتح مصطفى جواد محقق هذا الكتاب، إن الوارد في الأنساب في «الجهيري» أنه بفتح الجيم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي الجيم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي المحتم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي المحتم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي المحتم الحيم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي المحتم الكتاب، إن الوارد في الأنساب في «الحيم وكذلك ما في مختصره «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن النسخة التي المحتم المحتم المحتم المحتم الله المحتم المحتم الله المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم اللباب المحتم الله المحتم ال

وهو بأصبهان فى شوال سنة أربع وسبعين وأربعائة، فأجاب إلى ذلك، وعقد العَقد هناك، ونقل جهازها إلى بغداد على مائة وأربعين جَلاً(١)، ومائة بَغْل . ودَخَلَتْ بغداد في ذي الحَجَة سنة تسع وسبعين [ وأربعائة ] ٣٨٠) وزُفَّتْ إلى الخليفة في صفر سنة ثمانين، ودَخَلَتْ بِهِ، وولدت له جعفرًا في رابع ذي القعدة من السنة ثم إنه أعرض عنها، فطلبت العَوْدَ إلى بلادها، فأذِنَ لها، فخرجَتْ من بغداد في سادس عشر شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وعانين متوجهة إلى خُراسان ومعها ابنها الأمير أبو الفضل جعفر، فوصل الخبر عوتها إلى بغداد. ودخل والدها السلطان ملكشاه بغداد فی شهر رمضان سنة خمس و ثمانین [وأربعائة] مریضاً ، ومعه سبطه الأمير أبو الفضل جعفر بن الإمام المقتدى بأمر الله ، فأ قامملكشاه أياماً ، وتوفى في النصف من شوال من السُّنة ، وأُعيد الأمير أبو الفضل إلى دار الخلافة، فأقام بها إلى أن توفى فى الثالث والعشرين من جمادى ٣٨٠) الأولى سنة ست وثمانين وأربعائة ، ودفن بالـتُرُب الشريفة بالرصافة .

# خاتون زوجة الإمام المستظهر بالله

كانت حظيةً عنده . تُوفِيت في سنة ست وثلاثين وخمسائة ،

<sup>=</sup>وقعت إلى ابن خلكان قد تصحف فيها « بفتح » إلى « بضم » لتقارب صورتيهما ألا أن قول السمعانى « وكسر الهاء » ينهى أن ينسب إليه أنه قال « بضم الجيم » نفياً باتيا .

<sup>(</sup>١) في الأصل « أربعمائة جمل وأربعين جملاً » والتصحيح من الكامل .

#### وكانت دارها حِمَى، ولها ولأصحابها الهيبة العظيمة.

## بَنفشا(١) بنت عبد الله الرومِيّة

مولاة الإمام المستضىء بأمرالله – رضى الله عنه – . كانت من خواصه وسراريّه ، لها المكانة الرفيعة عنده ، والمنزلة العالية ، والحبكم النافذ ، والأمر والنهى ، وكانت صالحة ، كثيرة الخير ، فائضة المعروف ، متفقدة للفقراء والمساكين ، كثيرة الصدقة والبرّ ، جَعَلَتْ دارها(٢) بأسفَل البلد على شاطىء دجلة مدرسة ، وَوَقَفَتْها على الحنابلة ، ووقفت عليها البلد على شاطىء دجلة مدرسة ، وَوَقَفَتْها على الحنابلة ، ووقفت عليها

<sup>(</sup>۱) مختصر الجزء الثامن من مرآة الزمان « ص ۱۹۵ ، ۳۲۳ ، ۳۵۵ ، ۳۵۳ وهي سنة وفاتها ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ ، ۴۵۵ » وهي سنة وفاتها ، والمنتظم « ۱۰ : ۲۷۶ ، ۲۵۰ » والتكملة لوفيات النقلة تأليف زكي الدين عبد العظيم المنذري المصري « نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ، الورقة ۲۹ » وتاريخ الإسلام للذهبي « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۱۹۸۲ الورقة ۱۱۰ » والحامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير « ۹ : ۸۸ ، ۱۳۳ » ومجلة المجمع العلمي العربي « ج ۱۸ ص ۷۷ » وذيل الروضتين لأبي شامة « ص ۲۷ ، ۲۹ » وسيدات البلاط العباسي « ص ۱۲۳ » ولها ذكر في نكت الهميان في نكت العميان للصفدي ص ۹۳ » طبعة القاهرة » . والحوادث « ص ۱۳۲ » وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب للصفدي ص ۹۳ طبعة القاهرة » .

<sup>(</sup>۲) ورد ذكر هذه الدار في المنتظم « ۱۰ : ۱۲۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ » وختصر مرآة الزمان « ۸ : ۱۹۵ ، ۳۲۶ » وذكرها ابن جبير في رحلته « ص ۲۲۰» ظاناً أنها دار أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مع أنها مدرسة بنفشا المذكورة وكان يسكن فيها لأنه كان مدرسها يومئذ أي سنة « ۸۰ » ه وتعرف أيضاً بالمدرسة الشاطئية كما جاء بخط ابن الجوزي المذكور في كتاب « الأنساب المتفقة في الخط المهائلة في النقط والضبط » لمحمد بن طاهر المقدسي « ص ۱۳ من المقدمة طبعة ليدن » ، وكتاب « الحوادث ص ۸۷ » والوافي بالوفيات » نسخة دار الكتب

# (۱۲ هـ) وقوفاً ، وبنت قنطرةً على نهر عيسى (۱) ، وعقدت جسراً على دِجلة ، وبني طا الأمام المستضىء بأمر الله دارًا (۲) مجاورة لباب الغَرَبة (۳) الشريف (۱)

=الوطنية بباريس٢٦٦ الورقة ٢٠٢». وقدجاء ذكرها في تصديرنا اكتاب «تكملة إكمال الإكمال » لجمال الدين محمد بن على المحمودي المعروف بابن الصابرني « ص١٦ ». (١) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «نهر عيسي بن على بن عبد الله ابن العباس . . . ومأخذه من الفرات عند قنطرة دمـمـّا ثم يمر فيسقى طسّوج فيروز سابور حتى ينتهى إلى المحول ثم تتفرع منه أنهار تتخرق مدينة السلام ثمءر بالياسرية ثم قنطرة الرومية وقنطرة الزياتين وقنطرة الأشنان وقنطرة الشوك وقنطرة الرُمان وقنطرة المغيض عند الأرحاء ثم قنطرة البستان ثم قنطرة اللعبدى ثم قنطرة بني زريق ثم يصب في دجلة عند قصر عيسي ، وكان عند كل قنطرة سوق تعرف بها، الآن [٢٢٦ ه ] ليس من ذلك غير قنطرة الزياتين وقنطرة البستان وتعرف بقنطرة المحدتين وهو نهر عليه متنزهات و بساتين كثيرة وقد قالتالشعراء فيه فأكثر وا . . . ». وأكثر هذا مأخوذ من تاريخ الخطيب البغدادي « ١ : ١١١ » وأكثر ما في تاريخ الخطيب مأخوذ من كتاب أنهار العراق لابن سرافيون « ص ١٤ » وأعلى هذا النهر كان يسمى « نهر الرّفَيل » وفي مادة « نهر الرفيل » من مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن البغدادي زيادة إيضاح لنهر عيسي . ومحلة نهر عيسي اليوم تسمى « محلة السوق الجديد » في الجانب الغربي من بغداد ، وآخر النهر كان يسمى «المسعودى» إلى آخر أيام الحكم العثماني ببغداد.

(٢) قلت: تسمى «دار سوق التمر » قال ياقوت الحموى: «دار سوق التمر: وهي الدار التي قرب باب الغربة من مشرعة الإبريتين ، ذات الباب العالى جداً وهو الآن مسدود وتعرف بالدار القطنية ». وفي مراصد الاطلاع «دار سوق التمر هي الدار المتصلة بباب الغربة ومن الجهة الأخرى بالبدرية وهي دار عظيمة من دار الحلافة مشرفة على مشرعة الإبرييت لها بابعال ودركاه في صدر المخلطيتين ». وذكرها مؤلف الحوادث في ترجمة الأمير قشتمر الناصري قال: « ونقله الناصر وذكرها مؤلف الحوادث في ترجمة الأمير قشتمر الناصري قال: « ونقله الناصر المنسوبة إلى بنفشا مجاورة باب الغربة ». « ص١٣٢ » وقد هنأ المستضىء بافتتاحها شاعر عصره محمد بن عبيد الله المعروف بسبط ابن التعاويذي بقصيدة مذكورة في ديوانه « ص ٢٥٢ » ».

(٣) كان أحد أبواب دار الحلافة العباسية بالجانب الشرقى من بغداد، وكان أعلى الأبواب « راجع مادة الحريم » من معجم البلدان و «الغربي» من أنساب السمعانى . (٤) فى الأصل « الشريفة » والباب مذكر عند الفصحاء.

على شاطىء دجلة ، فجاءت عالية البناء ، واسعة الفناء ، تشتمل على مقاصير وحجرات ومناظر ومُتَنَرَّهات (١) ، ويجاور هذه الدار أربعة دواليب (١) تستق (٣) الماء من دجلة إلى دار الخلافة المعظمة ، كل واحد منها أعلى من الآخر ، فيأخذ الأول من دجلة ، والثاني من الأول ، والثالث (١) من الثاني ، والرابع من الثالث . ولما تمَّتُ هذه الدار أمرت بإنشاء جسر جديد يُنصبُ والرابع من الثالث . ولما تمَّتُ هذه الدار أمرت بإنشاء جسر جديد يُنصبُ بين يدى هذه الدار إلى باب الرَّقَة (٥) بالجانب الغربي ، فصار ذلك فرُجة بين يدى هذه الدار إلى باب الرَّقَة (٥) بالجانب الغربي ، فصار ذلك فرُجة الأنام ، ومتنزَّه الخاص والعام أُنشِدْتُ لبعض الشعراء :

لَيْسَ شَيْ مُنْ الْكُلُ الْحُلُنَ فَى الْجُلُّ مَر وما إِنْ لَحُسْنِه مِن مُواذِى لَيْسَ شَيْ مُنْ لَكُلُ الْحُلُنَ فَى الْجُلُّ مَنْ الْحُلْنَ فَى الْجُلُّ مَنْ الْحُلْنَ فَى الْجُلُّ الْحُلْنَ فَى الْجُلُلُ الْحُلْنَ فَى الْجُلْنَ فِي الْحُلْنَ فَى الْجُلْنَ فَى الْجُلْنَ فَى الْجُلْنَ فَى الْجُلْنَ فَيْمُ اللَّهُ الْحُلْنَ فَى الْجُلْنَ فَا الْجُلْنَ فَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ ا

وتكامل بناء هذه الدار، وعَتَ عمارتها في سنة تسع وستين وخمسائة، وبنت مسجدًا الله الله العقد الحديد.

<sup>(</sup>١) في الأصل « مستنزهات ».

<sup>(</sup>Y) في الأصل «أربع».

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل « تسقى » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « والثاني من الثالث » .

<sup>(</sup> o ) وهي بستان الخلفاء على دجلة مقابل دار الخلافة في الغرب « راجع الأنساب للسمعاني في الرقي » .

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا المسجد أبو الفرج بن الجوزى فى حوادث سنة « ٧٧٥ ه » قال – ج ١٠ ص ٢٧٢ – : « وأنشأ أمير المؤمنين [ المستضىء بأمر الله] مسجداً كبيراً فى السوق [ سوق الثلاثاء ] عند عقد الحديد ، وتقدم بعمارته فعمر عمارة فائقة ، وكسى وقدم فيه عبد الوهاب بن العيبى زوج ابنتى ، فصلى فيه بعد النصف من شعبان وأجريت له مشاهرة ... » . وقال المؤرخ محمد بن سعيدبن الدبيثى الواسطى فى ترجمة العيبى هذا: « وأقرأ القرآن الكريم وأم بالناس فى الصلوات

وسمعت أنها كانت في عيد الفطر في كل سنة تُخرج زكاة الفطر صاعًا من تَمْر ثم تقول: هذا ما فرضه الشرع على وأنا لا أقنع من مِثلي بهذا . فتُخرج صاعًا من الذهب المَيْن، وتأمُر بتفرقته على الفقراء . وأعتقت خلقاً من الموالى : الجوارى والمماليك . توفيت يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، وصلى عليها بعد صلاة شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، وصلى عليها بعد صلاة عليها العصر بصبحن السلام من دار الخلافة و مُحِلَت في الماء إلى الجانب الغربي فصلى عليها بباب تُر بة الجهة السعيدة والدة (١) الإمام الناصر لدين الله – رضى الله عنه – المجاورة لمعروف الكرخي – رحمة الله عليه – ثم دفنت الله عنه – ثم دفنت

<sup>=</sup>بالمسجد الذي أنشأته بنفشا عند عقد الحديد » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ الورقة ١٥٦ » . وقال ابن النجار في ترجمته : « وكان يصلي إماماً بالمسجد الحديد بسوق الجبازين عند عقد الحديد » . « نسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق ، الورقة ٢٠ » وورد مثل هذا الةول في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب «١ : ٨٨ طبعة القاهرة » ، والظاهر أن سوق الحبازين كان مجاوراً لدرب الحبازين الوارد ذكره في منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار « ص ٧٤ » ويعرف اليوم بدرب العاقولية بشرق بغداد ، ويعرف بسوق الحيد رخانة ، ولعل المسجد المذكور هو أصل مسجد الحيد رخانة الحالى في السوق المذكورة .

<sup>(</sup>۱) هي زمرد خاتون ، والظاهر أن المؤلف ذكرها في كتاب « أخبار من أدركت خلافة ولدها » ولها ترجمة في الكامل في حوادث سنة « ۹۹ » وهي سنة وفاتها ، وفي مختصر مرآة الزمان « ۸ : ۱۵ » وذيل الروضتين « ص ۳۳ » وتاريخ الإسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۱۵۸۲ الورقة ۱۱۷ » والتكملة لوفيات النقلة « نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ، الورقة ٤٠»، والوافي بالوفيات « تسخة دار الكتب باريس ۲۰۶٤ الورقة ٥٨ » ، وتربتها لا تزال قائمة بجوار تربة معروف الكرخي وتعرف بالست زبيدة ، وذكر هندوشاه الصاحبي في ناريخه « تجارب السلف » بالفارسية أنها حجت سنة ٥٨٥ « ص ٣٢١ ».

داخل التربة المذكورة ، وذلك قبل وفاة صاحبة التربة أم الإمام الناصر لدين الله – رضى الله عنهما – .

#### شَرَف \* خاتون التركية

عَتيقة الإِمام المستضىء بأمرالله – رضى الله عنه – ، وأم ولده الأمير أبى منصور هاشم ، كانت امرأة صالحة ، تُوفى مَولاها الإِمام المستضىء بأمر الله وهى فى الحياة ثم ولدها الأمير أبو منصور وعاشت بعده مدَّة طويلة ، وتوفِّيت عشية الثلاثاء تاسع عشر رجب من سنة ثمان (١٠٠) وستهائة ، وصلى عليها يوم الأربعاء بصحن السلام، ودُفنت بشرَب الرُّصافة – رحمها الله – .

#### سَلْجُو فِي (١) خانون

بنت السلطان قلج أرسلان بن مسعود ملك الروم، زوجة الإمام الناصر لدين الله – رضى الله عنه – ، قَدِمت بغداد طالبة للحَجَّ في

<sup>\*</sup> لم أقف لها على ذكر فى كتاب آخر .

<sup>(</sup>۱) عرفت بالأخلاطية والحلاطية ، ذكرها ابن الأثير في حوادث سنة « ۱۵ » وهي سنة وفاتها باسم « سلجوقة خاتون » و ذكرت في مختصر مرآة الزمان « ۲۸۰ » وجاء ذكرها في تاريخ الإسلام للذهبي باسم « سلجوق خاتون» كما في نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۱۵۸۲ الورقة ۱۰ » وكذلك في الوافى بالوفيات» نسخة دار الكتب المذكورة ۲۰۲۰ الورقة ۱۵» وجاء في ديوان سبط=

مَوْسِمِ سنة تسع وسبعين وخمسهائة ، تخجّت وعادَت إلى بلدها سنة ثمانين وخمسهائة فأقامت هناك ثمانية عشر شهراً ثم خطبها الإمام الناصر لدين الله - قدّس الله روحه - فَرُوّجَتْ منه ، وأَنفذَ إليها مَن () جاء بها ، ودَخَل بها وأعطاها من الجواهر الثمينة وتُحف الخلفاء والملوك مالا تُعرف قيمتُه ، وصادفَتْ منه قبولاً عظيماً ، فأقامَت عنده مُدّة (، به الله يسيرة في أرغد عيش وأصفاه ثم عاجلها ريب المنون فاستُلبَتْ من غضارتها ونعيمها ولحقت بالعابرين (٢٠ . ووَجَدَ الناصر لدين الله من الخزن عليها والأسف على فراقها ما مَنعَه من الأكل والشرب أياماً ، ويُركت دارها(٢٠ بجميع ما فيها من الأقشة والأثاث على حالها سنين عديدة لا تُفتح ولا يؤخذُ منها شيء

=ابن التعاويدى – ص ٢٢٢ ـ « قال يرثى الجهة الشريفة سلجوكى خاتون ابنة السلطان قلج أرسلان بن مسعود نور الله ضريحيهما » . يقول فيها :

فيا قبر ما بين الصراة ودجلة إلى نهر عيسى جادك الغيث من قبر وذكرها ابن جبير في رحلته وكان قد حج بيت الله الحرام في سنة حجها إياه . ص ١٨٣ ، ٢٣٧ ، وهند وشاه الصاجبي في تاريخه « تجارب السلف » بالفارسية « ص ٣٢١ » وقد ذكر ثلاثة أبيات من مرثية سبط ابن التعاويذي لها .

(١) قال الذهبي في تاريخ الإسلام « ومضي لإحضارها الحافظ يوسف ابن أحمد » ثم ذكر ترجمة هذا الحافظ الشرازي الأصل الصوفي المذهب في وفيات سنة ٥٨٥ « الورقة ٢٥ » وذكر الحبر الأول الصفدي في الوافي بالوفيات .

(٢) هذا هو الصواب وإن جاز بالغين المعجمة على سبيل الأضداد وهو من قولهم « عَبَرَ فلان أى مات ، وضده « غَبَرَ أَى بني » .

( ٣) قال على بن أبى الفرج البصرى في « المناقب العباسية والمفاخر المستنصرية » : ويما يروى عن الناصر أنه لما توفيت خاتون بنت أرسلان الحلاطية أغلق الموضع الذي كانت تسكنه وفيه آلات المهمب والفضة » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٧٦٢ الورقة ١٤٣ » .

وكانت قد اختارت أن تنشىء يُرْبَة إلى جانب مشهد أعون ومُعِين وَلَدَى عَلِي السلام – بالجانب الغربي في مَشرعة الكرخ لتُدفن فيها إذا ماتت فشرع في بنائها، فلم تَصْعَد حيطانها قامة حتى أدركها أجلها فدُفنت أنها وتُمَّم بناؤها، وَوُقِفَتْ فيها خِزانة أنه من

(۱) قال ابن جبیر فی رحلته فی وصف الجانب الغربی من بغداد: ، وفی الطریق إلی باب البصرة مشهد حفیل البنیان ، متسع السنام علیه مکتوب (هذا قبر عون ومعین من أولاد أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه) » . وقال سبط ابن الجوزی فی مرآة الزمان فی تعداد أبنیة الجایفة الناصر لدین الله « ذکر عماراته : رباط الأخلاطیة والربة . . . وتربة عون ومعین عند تربة الأخلاطیة » معتصر ج ۸ ص ۱۳۷۷ » . وأخطأ الصلاح الصفدی فنسب عمارات الناصر ومنها مشهد عون ومعین إلی ابنه محمد الظاهر « نکت الهمیان ص ۲۳۸ » . والوافی بالوفیات « ۲ ، ۹۵ » وذکر هذا المشهد فی معجم الأدباء لیاقوت « ۲ ، ۲۳۰ » والجامع المختصر « ۹ ، ۲۵۹ » وغیرهما .

(٢) قال ابن الأثير في حوادث سنة ٨٤ من الكامل: «وبني الناصر على قبرها تربة بالجانب الغربي وإلى جانب التربة رباطه المشهور بالرملة » وذكر سبط ابن الجوزى أن الناصر لدين الله ولى الشيخ عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي المظالم وتربة الحلاطية فيا ولاه . «منخ ج ٨ ص ٤٥٤ » وذكر هذه التربة «نيبور » السائح الدانمركي في رحلته وقد دخل بغداد سنة ١٧٦٦ه = ١٨٠ ه وكان اسمها قد عفا من تربتها وبني فيها ما نصه أ « . . . الملك العادل قليج أرصلان بن الملك مسعود ابن العادل قليج أرصلان بن الملك مسعود ابن العادل قلج أرصلان من طائفة سلجوق وذلك سنة أربع وثمانين وخمسائة » وهي سنة وفاتها كما قدمنا . «رحلة نيبور ج ٢ ص ٢٤٤ من النسخة الفرنسية » وقد ظن هذا الرحالة أنها من إنشاء قلج أرسلان!! وقد جرفت دجلة التربة والرباط الآتي ذكره قبل زهاء مائة سنة ، وهذا الموضع يسمى اليوم شريعة الخضر إلياس في محلة سومر ذكره قبل زهاء مائة سنة ، وهذا الموضع يسمى اليوم شريعة الخضر إلياس في محلة الجعيفر ، وقد فصلنا الكلام على هذه التربة والرباط المذكور بعدها في مجلة سومر «مج ١٠ ج ٢ ص ٢٣٤» .

(٣) قال كمال الدين عمر بن العديم الحلبي صاحب دفع التجرى عن أبي العلاء المعرى في ترجمة « الأعسر بن منهارش الكلابي » : « قرأت الحكاية في مجموع عتيق مكتوب في أيام سيف الدولة أو قريب من عصره وشاهلتها في المجموع ==

(۱٫۶۱) الكتب النفيسة ، تُعارُ لِمَنْ طَلَبَها بِالرهن ، وأنشأ الإمام الناصر لدين الله - رضى الله عنه - إلى جانب يُربتها رباطاً (۱) مليح البناء ، واسع الفناء ، ووقفه على الصوفيّة ، وغَرَسَ بين يديه بُستاناً أنيقاً يُشرف على دجلة ويُسقى بدولاب من مائها ، وَوقف عليه وعلى تُربتها أوقافاً كثيرة ، غزيرة النُّمُو والدَّخْل ، وأَمَرَ أَنْ يُحَجَّ عنها في كلّ سنة ، ويُخرَج من المهدقات في طريق مكة شي مح كثير من المهاء والزاد والكسوة والنعال وأدوية المرضى ، ويُحَجَّ بجماعة من أهل الدين والصلاح .

قرأت بخط الشيخ أبى الفرج بن الجَوْزى (٢): توفيت سلجوقى خاتون (٤٠) وفيت سلجوقى خاتون (٤١) زوجة الخليفة في ليلة الاثنين ثانبي شهر ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وخمسائة ، وصُلِّى عليها في التاج ، وقُعِدَ لها في العزاء ثلاثة أيام في تُربتها ،

<sup>=</sup>على الصورة التى أذكرها بخط بعض الأخباريين فى جزء وقفت عليه فى وقف الإمام الناصر أبى العباس أحمد بالحلاطية فى الجانب الغربى ببغداد » . « بغية الطلب فى تاريخ حلب ، نسخة داو الكتب الوطنية بباريس ٢١٣٨ الورقة ١٧٠» وقال ياقوت الحموى فى ترجمة على بن فضال إن له «كتاب الدول فى التاريخ ، رأيت فى الوقف السلجوقى ببغداد منه ثلاثين مجلداً و يعوزه شىء آخر » .

<sup>(</sup>۱) ذكر القفطى أن الذى اختار الكتب لهذا الرباط هو برهان الدين أبو الرشيد مبشر بن أحمد الرازى البغدادى « تاريخ الحكماء « ص ۱۷۷ » وقد فصلنا الكلام على هذا الرباط فى مجلة سومر « مج ۱۰ ج ۲ ص ۲۳۶ » .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الخبر في تاريخه « المنتظم » ولا يصح أن يوجد فيه لأنه انتهى بسنة « ٧٤٥ » ، قال سبطه في مرآة الزمان في حوادث هذه السنة « انتهى تاريخ جدى المسمى بالمنتظم في هذه السنة وله تاريخ صغير سهاه ( درّة الإكليل ) ذيل فيه من هذه السنة إلى أن حمل إلى واسط في سنة تسعين وخمسهائة غير أنه لم يستقص الحوادث . . . » . « مخ ج ٨ ص ٣٥٣ » . فالظاهر أن هذا الخبر من درّة الإكليل .

وحضر الوزير والأكابر والأمراء والعلماء ، وقَعدُوا ليالى الجُمَع والأثانين، وفرَّق مال ، وأثر موتها في دار الخليفة أثراً عظيمًا ، رحمها الله .

## شَاهَان (١) مولاة الإمام المستنصر بالله

أبى جعفر المنصور – قدَّسَ الله روحه – ، كانت جارية رُومية على مَلْك خَتاخاتون (٢) بنت الأَمير سُنْقُر الطويل الناصرى زوجة الأَمير جال الدين بَكْلَك أَنْ الناصرى . اعتَنَتْ بتأديبها وتربيتها ، وشَمِلَتُها جَال الدين بَكْلَك (٣) الناصرى . اعتَنَتْ بتأديبها وتربيتها ، وشَمِلَتُها

<sup>(</sup>۱) لم أجد لها ذكراً في كتب التاريخ والأدب التي وصلت إليها يدى ، سوى كتاب « العسجد المسبوك في تاريخ دولة الإسلام والملوك » لعلى بن الحسن الخزرجي قال في حوادث سنة « ٢٥٢ ه »: « وماتت الجهة شاهان حظية الإمام المستنصر بالله، وكان لها عنده المزلة الرفيعة والمقام الذي لا يصل إليه غيرها ، وكان لها باب وديوان ووكلاء ، وحكمت في الديوان وأقطعت القرى والعقارات السنية . قال ابن الخازن: عمل صاحب ديوانها حسبة شهرية لما أطلق فيه إلى الباكرة والزراكشة والصاغة والتجار والبزازين والجوهريين وأرباب الصنائع على اختلاف صنائعهم ، في وجوه البر والصدقات ما يزيد على مائة ألف دينار وخمسائة ألف درهم ونيف وستين درهما . وكانت وفاتها في شوال من السنة المذكورة ، وصلى عليها الوزير وستين درهما . وكانت وفاتها في شوال من السنة المذكورة ، وصلى عليها الوزير و نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ، الورقة ١٨٣ » .

<sup>(</sup>۲) ورد ذكرها فى الجامع المختصر «۹: ۲۸، ۲۸، ۱۱۰، ۱۲۱، ۲۷۵، ۲۷۵ ورد ذكرها فى أثناء كلامه ۲۷۵» أمها قطر الندى بنت عبد الله التركية، وسيذكرها المؤلف فى أثناء كلامه على سيرة «شاهان».

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه تزوجها بعد وفاة زوجها الأول علم الدين قزل المتوفى سنة « ٦٠٥ ه » . « الجامع المختصر ٩ : ٤٦ ، ٢٧٥ » وتلخيص معجم الألقاب « نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ج ٤ و ٦٨ »، أما زوجها بكلك فقد ورد ذكره فى الجامع المختصر أيضاً « ٩ : ١١٠ » ووردت أخباره فى التاريخ الذى سميناه « الحوادث الجامعة » استرجاحاً « ص ٤٤ ، ١١١ » ، و « نزهة الأنام فى تاريخ = .

بعنايتها، فظهرت عليها آثار السعادة ومخايل النجابة، فلما بويع الإمام وصارت للستنصر بالله أهدتها له في جلة جَوارٍ، فحظيَّت عنده من بينهن وتقدَّمت وصارت لها المنزلة الرفيعة والمسكانة العالية والمقام الذي لا يصل إليه غيرها من القرب والاختصاص، وصارطها باب مُفْرَد وديوان ووكلاء ونُوَّاب وخدم وحاشية جميلة، وأُمرِ جَتْ في الأموال تتصرَّفُ فيها على حسب إيثارها واختيارها، وتأمر وتنهى بأتم آمر وأنفَد حُكم. حدثني بعض وأب ديوانها أنها عملت حسبة شهرية ليما أطلق فيه إلى السَّنا كرة (الأواب ديوانها أنها عملت حسبة شهرية ليما أطلق فيه إلى السَّنا كرة (الأواب ديوانها أنها عملت حسبة شهرية ليما أطلق فيه إلى السَّنا كرة (الأواب ديوانها أنها عملت حسبة شهرية ليما أطلق فيه إلى السَّناكم والاراكشة والصَّاغة والتجار والبرَّازين والجوهريين (الله وأرباب الصَّنائع على اختلاف صنائعهم مائة ألف دينار وخمسة آلاف (الفقد للفقراء على الخير، راغبة في فعله، والأرامل والأيتام، داعة الصدقات، مائلة إلى الخير، راغبة في فعله،

<sup>=</sup>الإسلام» لإبراهيم بردقماق « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٩٧ الورقة ٢٤ » وشذرات الذهب « ٥ : ١٧٠ » . قتل في وقعة بين الجيش العباسي والجيش المغولي في شرقي العراق سنة ٦٣٥ ه و إليه نسب « قطب الدين أبو المظفر سنجر بن عبد الله البكلكي الملقب بزريق الذي قتله المغول في هجومهم على بغداد بقيادة هو لا كو سنة ٢٥٦ « تلخيص معجم الألقاب ٤ : و ٤٠٨ من نسخة المكتبة الظاهرية » .

<sup>(</sup>۱) كذا وردت في الأصل ، وقد نقلناها من تاريخ الحزرجي بصورة « الباكرة » ولم نقف على معناها ، ولعل أصلها « البنادرة جمع البندار قال ابن السمعاني في البندار من الأنساب « البندار ... هذه النسبة إلى من يكون مكثراً من شيء يشترى منه من هو أسفل منه أو أخف حالا وأقل مالا ثم يبيع ما يشترى من غيره وهذه لفظة أعجمية . . . » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « والجوهرين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « ألف » على عادتهم في الاختزال .

محبة لأهله. ولَمَّا توفى مولاها الإمام المستنصر بالله - كرم الله مثواه وجعل الجنّة مأواه – وبويع ولده سيدنا ومولا ناالإمام المستعصم بالله أمبر المؤمنين – أيَّد الله شريف دولته القاهرة، وبلُّغه آماله في الدنيا والآخرة \_ أجراها على عادتها في الإكرام، ووفر نَصِيبَها من التبجيل والإعظام، ونقلها بجواريها(١) وخدمها، وأتباعها وحَشَمها، إلى الدارالتي نَشَأَت بِهَا عندستُها، المعروفة بدار بنفشا، المجاورة لباب الغربة الشريف. وقد ذكرت تاريخ بناء هذه الدار في الأيام المستضيئية للجهة بنفشا ثم في الآيام الناصرية ـ سقى الله عهودها صَوْب الرحمة والرضوان ـ حيث (٢٥٠) أُنعِم بسكني هذه الدار على خَتاخاتون (٢) بنت سنقر الطويل الناصري، أَضيف إليها ماكان يجاورها من الخانات والدور، وأنشى عرم، فيها بستان، ونقل إليه من جميع الأشجار، فصاريانع الثمار، مليح الأزهار. وأجريت إليه المياه من الدواليب التي تسقى بساتين الدار العزيزة ، ويقابل هذه الدار بستان فاخر ، وشجرمُثمر زاهر ، ومنظر عجيب باهر ، فالجالِسُ في مناظرهذه الدار يُشرف على دجلة وجسرها، فهي نزهة العيون، وفرحة القلب المحزون، ورُتُّبَ لها البوَّابون والفراشون والمشائية، وأقرآت على جميع ما كان يصل إليها في الأيام المستنصرية - ستى الله (١٤٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل « بجوارها » .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرها في «ص ١١٩» من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وأنشأ » والمجهول أولى بالسياق .

عهودها صوب الرحمة والرضوان - من الراتب والجارى من المخزن المعمور، وجُعل في بابها عدل ملازم جميع النهار، مُنفِّذاً لما تأمر به، ومُثبتاً ما يجرى على يد الخدم المختصين بخدمتها.

وحيث قد أُنْبَتُ مَا شرطُنه من ذكر أخبار جهات الخلفاء سأتبعهم (كذا) بمن ليس له ذكر ممن ينسب إلى الأمراء والوزراء.

# دَولة جارية الإمام عبد الله بن المُعتر بالله

روت عن مولاها. روى عنها أبو بكر (۱) بن العلاف الشيرازى النحوى". أخبرنى الحافظ أبو عبد الله البغدادى عن أبى القاسم (۲) الأزَجى

<sup>(</sup>۱) هو هبة الله بن الحسن كما في أنساب السمعاني أو « الحسين » كما في معجم الأدباء « مختصر ج ۷ ص ۲٤٠ » قال السمعاني: « كان إمامًا فاضلاً وشاعراً بارعًا . . . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وذكره في تاريخ نيسابور فقال : العلامة أبو بكر الفارسي المعروف بابن العلاف وكان من أفراد الزمان في عصره في أنواع العلوم . . . » وذكر أن وفاته كانت بشيراز سنة « ۳۷۷ » عن نيف وتسعين سنة ، وله ترجمة في « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي « ج ٣ ص ٣٥٨ » و بغية الوعاة للسيوطي « ص ٤٠٧ » .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن أسعد بن بوش الحباز المحدث، قال محمد بن سعيد بن الدبيتى الواسطى المؤرخ كما جاء فى المختصر المحتاج إليه من تاريخه لشمس الدين الذهبى : « يحيى بن أسعد بن يحيى بن بوش أبو القاسم الحباز الأزجى ، سمع الكثير بإفادة خاله على بن أسعد الحباز ، وبورك فى عمره ، واحتيج إليه وحدث نحواً من أربعين سنة ولم يكن عنده من العلم شيء . . . توفى فى ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . . . » « نسخة دار الكتب المصرية الورقة ١٢٦ » . ونقل الذهبي فى تاريخ الإسلام أكثر أقوال ابن الدبيتى وقال فى آخر الترجمة : «كان فقيرًا قانعًا، كان يُعطى على التسميع، ولد سنة عشر وقيل ثمان =

عن أبى الرجاء أحمد بن محمد الكيسائى قال: كتب إلى البو نصر عبد الكريم ابن محمد الشيرازى قال أنشدنى القاضى أبو الفضل زيد بن على الرازى (١٠٤) قال أنشدنى أبى القاسم الفاشانى أنشدنا أبو بكر بن العلاف قال أنشدنا دولة جارية عبد الله بن المعتز . قالت أنشدنا عبد الله ابن المعتز :

وقفت على الفرات وليس تجرى سفائنه لنقص ال الفرات فلما أن ذكرتك فاض دَمعى فأجراهن جَرْى العاصفات

حَياة خاتون جارية الأمام الظاهر بأمر الله رضى الله عنه

كانت جارية تركية الجنس ، حَظيّة عنده ، مُقرَّبة إليه ، أُمَّ وَلَدِ له ، عَتَقَتْ بَوَتِهِ ، وصارت حُرَّة . تُوفيَت يوم الجمعة سادس صفر من سنة تسع وثلاثين (۱) وستمائة وصلى عليها في صحن السَّلام، وأُخرجَت من باب (۱۶۴) ، البشرى (۲) وحُملَت إلى تُربة (۱) الإمام المستضىء بأمر الله فدُفنَت هُناك .

<sup>=</sup> وخمسمائة». «نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورمه ٧٤» وله ترجمة في مرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٥٥٤ » قال السبط : « وقد سمعت منه الحديث وكان ثقة » ، وله ترجمة في ذيل الروضتين «ص ١٣٠١٢» والشذرات «٤:٥٢٥» وله ذكر في النجوم الزاهرة « ٣ : ١٤٣ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ثلاث » وهو خطأ بدلالة بقائها بعد موته وعـَتاقها ، وهو قد توفي سنة « ٦٢٣ » هـ .

<sup>(</sup>٢) ورد ذكره في الكتاب الذي سميناه « الحوادث الجامعة » استرجاحاً في « ص ٥٣ ، ٩٢ » والظاهر أنه أحد أبواب دار الحلافة العباسية الشاطئية .

<sup>(</sup>٣) قال سبط ابن الجوزي في حوادث سنة « ٥٧٦ » من مآة الزمان :=

# جِهَة معرف بد (باب جَوْهر)

نِسْبةً إلى أَحَد خَدَمِها (١) ، كانت؛ جارية تركية من حظايا الإمام الظاهر بأمر الله أيضاً . لها قرب واختصاص . تُوفيت في حادى عِشْرِى الحرَّم من سنة سبع وثلاثين وستهائة ، وصَلّى عليها أستاذ الدار العزيزة مؤيد الدين أبو طالب محمد بن العلقمي ، ودُفنت بالـ تُرب الشريفة مالرُّصافة .

<sup>&</sup>quot; وفيها ابتداً الحليفة [الناصر] بعمارة تربة المستضىء المجاورة لجامع فخر الدولة . [بن المطلب] وتولى عمارها ابن الصاحب أستاذ الدار ونقل تابوته إليها »، «مختصر ج ٨ ص ٣٦٠» وقال ياقوت الحموى في « الرصافة » من معجم البلدان : « وأما المستضىء فعليه تربة مفردة في ظاهر مخلة قصر عيسى بالجانب الغربي من بغداد معروفة » . وقال ابن الدبيني الواسطى في ترجمة المستضىء : « دفن بدار الصخر التي كان يعمل بها دعوة الصوفية كل رجب ، في إيوانها ثم نقل تابوته في ليلة النصف من شعبان سنة ستوسبعين وخمسهائة إلى الجانب الغربي فدفن بتربته المنسوبة إليه بقصر بني المأمون على دجلة بوصية منه » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٣٣ الورقة ١٨٨ » . وجاء في حوادث سنة ٧٤٧ من كتاب الحوادث أبه في تلك السنة انشق حائط تربة الحليفة المستضىء بأمر الله فنقل من مدفنه إلى موضع في التربة المذكورة ونقل معه سبعة توابيت فيها أخته عائشة المعروفة بالفير و زجية وولده أبو منصور [ هاشم] و ولدان للظاهر و زوجة الظاهر [ حياة خاتون] ثم وولده أبو منصور [ هاشم] و ولدان للظاهر و زوجة الظاهر [ حياة خاتون] ثم نقلوا في هذه السنة إلى الترب بالرصافة » . « ص ٢٤٧ » .

<sup>(</sup>۱) سميت «باب جوهر» على طريق الكناية ، وكان ذلك من مألوف العباسيين المتأخرين، كباب عنبر بنت الحليفة المستنصر بالله، «تلخيص معجم الألقاب ج ه الرجمة ۲۲۹ من باب الميم »، وباب يشير حظية المستعصم بالله العباسي «الحوادث ۲۷۰ ، ۲۷۰ ».

## قَبِيحَة مولاة العباس (١) بن الحسن وزير المقتدر بالله

رَوَتْ عن أَبِى بَكُر الحَسن (٢) بن على بن أحمد بن بشار بن (٥٤٥) العلاف الشاعر شيئاً من شعره . روى عنها أبو عبد الله محمد (٢) بن المُعَلَّى الأَزْديَّ البصرى في أماليه . قرأت على الحافظ أبي عبد الله البغدادي عن ذاكر (١) بن كامل الحَذَّاء عن أبي نصر محمود بن فضل

(١) وزر العباس للمكتفى ثم للمقتدر. قتله الحسين بن حمدان « التاريخ الفخرى ص ١٩٧ » وتجارب السلف بالفارسية لهند وشأه « ص ١٩٧ » . وكان السبب فى قتله أنه واطأ جماعة من الأمراء والكتاب على خلع المقتدر سنة « ٢٩٦ » ثم نكص عن عزيمته فقتله المتآمرون . كما جاء فى الكامل فى حوادث هذه السنة .

(٢) ترجمه الحطيب البغدادى فى تاريخ بغداد «٧: ٣٧٩» وذكر أنه توفى فى سنة «٣١٩» ه. وقيل إنه توفى سنة «٣١٧» وله ترجمة فى فوات الوفيات «١: ١٥٠» والسمعانى فى «العلاف» من الأنساب، وابن الأثير فى «العلاف» من اللباب ، والوفيات «١: ١٥٠ طبعة بلاد العجم » ونكت الهميان للصفدى «ص ١٣٩ » وهو صاحب الأبيات المشهورة فى رثاء المبرد التى مطلعها:

ذهب المسبرد وانقضت أيامه وليه وليه مع المبرد ثعلب « معجم الأدباء ٢ : ١٣٩ » وليست هي لثعلب كما ذكر كمال الدين بن الأنباري في « نزهة الألباء ص ١٥٦» طبعة على يوسف بمصر .

(٣) قال ياقوت: «محمد بن المعلى بن عبد الله أبو عبد الله الأسدى الأزدى (كذا) النحوى اللغوي ، روى عن الفضل بن سهل وأبى كثير الأعرابي وابن لنكك الشاعر والصولي أبي إسحاق إبراهيم وابن دريد اللغوى إجازة وغيرهم، وله شرح ديوان تميم بن مقبل وغير ذلك ». «مختصر ج٧ ص ١٠٧ » وله ترجمة في بغية الوعاة «ص ١٠٦ ».

(٤) ذكر ابن الدبيثي ذاكراً هذا في تاريخه قال: « ذاكر بن كامل بن أبي غالب . . . الحفاف أبو القاسم الحذاء أخو أبي بكر المبارك . . . سمع بإفادة أخيه المذكور، الكثير من الشيوخ . . . وبورك له فيا سمعه حيى حدث سنين كثيرة ،=

(٥٤٥)

الأصبهاني قال أخبرنا أبو القاسم على بن حسين الرَّبَعي أخبرنا أبو الحسن الماوردي حدثنا أبو عبد الله محمد بن المُعَلَىٰ إملاءً قال: أنشدتنا قبيحة مُولاة العباس بن الحسن قالت أنشدنا أبو بكر العلّاف البغدادي

تَ صحيحاً لعادَ ذاك مَريضا دَ طويلاً من السَّقام عَريضا هُ وعَجُّلُ عن العليل النهوضا فإذا كان مَن يَعُود مُطيلاً لم يكن عائدًا وكان بغيضا

قُلُ لَمْنُ مِيهِمُ المريضَ فلوعد لا تُطِلُ عنده الجلوسَ فيزدا قُل له كيف أنت وادع له الله

أنبأني محمد ان عبد الواحد الهاشمي عن محمد بن عبد الله قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار إذناً قال أخبرني أقضى القضاة أبو الحسن على البصرى[الماوردي] قراءة عليه حدثنا أبو عبد الله محمد بن المعلى بن عبد الله الأزدى إملاءً قال أنشدتنا قبيحة مولاة العباس بن الحسن قالت أنشدنا أبو بكر بن العلاف لنفسه:

<sup>=</sup>وكان صالحًا قليل الكلام ، مضى على الصحة والاستقامة . . . توفى ذاكر بن كامل يوم السبت عشية سادس رجب سنة إحدى وتسعين وخمسائة عن ست وتمانين سنة تقريباً . . . » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ الورقة ٤٩ » وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي « نسخة الدار المذكورة ١٥٨٢ الورقة ٠٠ » جاء فيها أنه كان أمساً.

<sup>(</sup>١) كان من ذرية المتوكل على الله ويعرف بابن شُفنيْن، ولد سنة ٩٩٥ وسمع الحديث من عدة شيوخ وتفرد بالرواية عن بعضهم ، وكان جليل القدر فاضلاً حسن الطريقة، توفى في بغداد سنة « ٦٤٠ » ه . « التكملة لوفيات النقلة، نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ، ج ٢ الورقة ٢٩٧ » .

وَجِسْمِكَ فَى صورة البائِنِ
كَذُوبِ إِلَى أَجُلِ حائِنِ
يَحُثُ عَلَى نُقْلَةِ الصائِنِ
إلى حاملين إلى دافنِ
حَصَلْتَ على العمل الرَّاهِنِ
فأصبَحْتَ تسكُنُ في باطِنِ
إلى بيتك المظلم الواهِنِ
إلى منزلٍ مَيِّتِ الساكِنِ
فَوَيْدُلُ مِنَ الغَبْن للغابِنِ

كأناك بالمصرع الكائن وقد صرت في أمل خادع وقام الذي صنته برهة أمل غاسل فمن ناقلين إلى غاسل فكمن ناقلين إلى غاسل فكمن أمن أرجنت بدار البلي وقد كنت تشكن في ظاهر ستشترك بيتاً وثيق البناء وداراً يعيش بها السّاكنون في فلا يغبنن امرؤ نفسه فلا يغبنن امرؤ نفسه

# سِتُ النساء بنت طُولُون التركي

كانت ذات أموال عظيمة ، و نعمة ظاهرة ، و عَطاء و افر . قرأتُ على العَدل محمد بن محمود بن الحسن الشافعي قلت له : قرأتَ على أبي عبد الله العَدل محمد بن محمود بن الحسن الشافعي قلت له : قرأتَ على أبي عبد الله العَدل الحنبلي بأصبهان . فأقر به ، قال أنبأنا أبو المحاسن الجوهري قال أخبرني

<sup>(</sup>۱) المشهور بهذه الكنية في عصر محب الدين محمد بن النجار الشافعي بأصبهان « أبو عبد الله محمد بن مكي بن أبي الرجاء الملقب تبي الدين » ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في وفيات سنة ١٠٠ ه . » قال : « محمد بن أبي الرجاء أبو عبد الله الأصبهاني الحافظ ، أحد من عني بهذا الشأن ، وطلبه وأكثر منه . سمع . . . وروى عنه الزكي البرزالي والضياء المقدسي وجماعة من الرحالين ، وأجاز . . . » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ ، الورقة ١٨١ » ، وله ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة « ١ : ٥٠ » .

الفارسي قال سمعت أبا نصر منصور بن عبدالله الأصبهاني يقول : سمعت الفارسي قال سمعت أبا نصر منصور بن عبدالله الأصبهاني يقول : سمعت على بن عبد الجبار الصوفي يقول : زَوَّجَت ستُّ النساء بنت طولون لهُمبَةً من لُعبها فأنفقت في وليمها مائة ألف دينار ، فلم تلبَث الكثير من دَهرها حتى رأيتُها في سوق بغداد تتعرَّض للسؤال، فرآها بعض الأغنياء فعرَفها فقال لها:أين ما كنت فيه مِن النميم؟ قالت : كُنا نَرْصُدُ نوائب الدهر فجاءتنا وتركَتْ ديارنا بلاقع . قال : فا تَشتهين ؟ قالت : مِلْء بَطني طعاماً . فقال: هذا وكيلي، انصر في إلى المنزل . وأمر لها بعشرة آلاف دره . فقالت : يا أخي عليك عالك ، بارك الله لك فيه ، أما إنه قد كان عندنا أكثر من ذلك فلم يَدقي . وأكلت شيئاً وولَّتْ وهي تقول :

دع الدُّنيا لعاشقها سيصبح من ذَبائِحها أرى الدنيا وإن مُدَحَث تَنصُّ على فضائِحها فلا تغررُ وك رائحة تصيبك من روائحها فلا تغررُ وك رائحة وحَثْنك من روائحها فإنَّ سُرورَها سُمُّ وحَثْنك في مَنائِحها ومُطربها يبِعِزُ فه (٢) يؤوب إلى نَوائحها ومُطربها يبِعزُ فه (٢)

(۱) هكذا ورد في نسخة الأصل والذي نعثلمه قريباً منه « ظفر بن الداعي العلوي» قال منتجب الدين على بن عبيد الله بن بابويه في تتمة فهرست رجال الشيعة: « السيد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن مهدى العلوى العُمري الأستراباذي ، فقيه صالح ، قرأ على الشيخ أبي الفتح الكراجكي » . « بحار الأنوار ٢٥ : ٧ » ونقل هذا الكلام ابن الحر العاملي في كتابه « أمل الآمل » .

(٢) فى الأصل « بمعرفة » ولا محل للمعرفة فيه و إنما العبرة فى صير و رة المطرب بمعنز فه إلى النوائح.

#### سريرة الرائقية (١)

ذكر ثابت (٢) بنسنان بن قُرَّة أنَّها كانت مولَّدةً سمراء ، حَسَنة الغناء ، وكانت لابنة ابْنِ حمدون النديم ، فاشتراها منها أبو بكر محمد بن رائق الأمير [٢٠٤] بثلاثة عشر ألف دره ، وأخذ منه ابن حمدون ألف دينار ، على سبيل الدِّلالة ، ورُزق منها أبو بكر ولداً لم يَوش. وقُتل ابن رائق عنها فتزوجها أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان . وتُوفيت يوم الثلاثاء لثلاث عَشْرة ليلة خلت من رجب سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>۱) منسوبة إلى أبى بكر بن رائق الآتى ذكره فى ترجمتها ، وأخبار محمد بن رائق مستفيضة فى التواريخ ، وقد قتل سنة ۳۳۰ « الأوراق : أخبار الراضى والمتقى » لأبى بكر الصولى « ص ۲۲٦ » وغيرها وتجارب الأمم لمسكوية « ٦ : ١٩ – ٢٨ » والكامل فى حوادث سنة ٣٢٩ وسنة ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة القفطى فى تاريخ الحكماء « ص ٧٧ من الطبعة المصرية وابن خلكان فى ترجمة جده « ثابت بن قرة بن هارون » . « الوفيات ج١ ص ١٠٧ من طبعة بلاد العجم » . قال القفطى : « وعمل ثابت هذا كتاب التاريخ المشهور فى الآفاق الذى ما كتب كتاب فى التاريخ أكثر مما كتب وهو من سنة نيف وتسعين ومائتين وإلى حين وفاته فى شهور سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (كذا) وعليه ذيل ابن أخته هلال بن المحسن بن إبراهيم . . . » . مع أنه ذكر أن وفاته كانت سنة « ٣٦٥ » .

# خَأَتُونَ (١) السَّفَرِيَّة

<sup>(</sup>١) ترجمها أبو الفرج بن الجوزي فى المنتظم « ٢ : ٢٢٨ » ومرآة الزمان « مخ ٨ ص ٩٨ » وكانت وفاتها سنة « ٥١٥ » .

<sup>(</sup>٢) ترجم ابن خلكان « سنجر » فى باب السين من الوفيات ومحمداً فى باب الميم، وترجمة ملكشاه مثبتة فى المنتظم « ٩: ٦٩ » وأخبارهم جميعًا مذكورة فى كامل ابن الأثير وكذلك تراجمهم ، وللسلطان محمد ترجمة فى مختصر مرآة الزمان « ٨ : ٦٩ » .

<sup>(</sup>٣) السبيل فى طريق مكة هو مثل ما ذكر فى ترجمة سلجوقى « ص١١٨ » من إخراج الصدقات فى الطريق المذكور من الماء والزاد والعتاد والأدوية للمحتاجين والمرضى .

<sup>(</sup>٤) راجع كيفية القعود للعزاء والوعظ فيه « المنتظم ٩ : ٢٢٢ » .

<sup>(</sup>٥) زيادة واجبة نقلتها من المنتظم .

<sup>(</sup>٢) هي ولادة العَبَّسية ، ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (١: ٢٣٩ طبعة دار الكتب المصرية » والطبري في تاريخه «١: ١١٧٤ طبعة ليدن » وابن عبد ربه في العقد «٢: ٣٢٧ طبعة مصر الأولى ».

العباس، فإنها ولدت لعبد الملك الوليد وسليمان ووُلِّيا الحلافة، والخَيْرُران ولات للمهدى الهادى والرشيد، ووُلِّيا الحلافة، وشاهفرند والدت للمهدى الهادى والرشيد، ووُلِّيا الحلافة، وشاهفرند والدت للوليد يَزيد وإبراهيم (٢) ووُلِّيا الحلافة. وهذه وَلَدَتْ لملِكشاه محمداً وسِنْجَر ووُلِّيا السلطنة.

## خاتون (٢) زوجة السُّلطان مَلِكُشاه

وهي أم السلطان محمود (١) ، تُوفى أبوه وهو صغير ، فَوَلَّىَ الْمُلَكَ بعدَهُ (١٤٨)

<sup>(</sup>۱) ورد ذكرها بهذه الصورة فى النجوم الزاهرة «۱: ۲۹۹ طبعة دار الكتب المصرية ، وجاء فى تاريخ الطبرى فى حوادث سنة ۱۲٤ ه. من خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وفى الكامل «شاه آفريد» وفى بعض نسخ مروج الذهب للمسعودى «سارية» وهو تصحيف «۳: ۱۵۷ طبعة دار الرجاء بالقاهرة». وهى شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد وآخر ملوك الفرس الساسانيين قيل إن قتيبة بن مسلم الباهلى والى خراسان من قبل الوليد بن عبد الملك غزا ما وراء النهر فظفر بابنتى فيروز فبعث بهما إلى الحجاج بن يوسف الثقنى فبعث الحجاج بإحداهما وهى شاهفرند إلى الوليد المذكور فأولدها يزيد ابنه .

<sup>(</sup>۲) في مروج الذهب (۳ : ۱۵۳ » أن أم إبراهيم كانت تسمى «بربرة ».

(۳) تقدمت الإشارة إليها في ترجمة ابنتها «ماه ملك » (ص ۱۰۹» ، وفي المنتظم لابن الجوزي « ۹ : ۲۲ » أن اسمها « زبيدة خاتون » ثم ترجمها باسم « تركان خاتون » « ۹ : ۸٤ » وفي الكامل في حوادث سنة ۸۵ أن اسمها « تركان خاتون » وهو المشهور كما جاء في «أخبار الدولة السلجوقية ص ۷۷، ۷۵» لصدر الدين الحسيني ، وأخبارها في المنتظم « ۹ : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۸٤ » ولها في النجوم الزاهرة خبر « ۵ : ۱۹۲ »، وقد جاء فيه أن « زبيدة » هي والدة « بركيارق ابن ملكشاه » . وكذلك في أخبار الدولة السلجوقية « ص ۷۷ » . ۷۷ لصدر الدين الحسيني و « ص ۷۷ » من أخبار الدولة السلجوقية العماد الأصبهاني .

<sup>(</sup>٤٠) أخبارًه مع أخبار والدته تركان خاتون في المراجع المقدم ذكرها، وفي =

بتدبير أُمِّهِ وكان مَعَهَا عَشرة آلاف مملوك تُركى"؛ دَبَّرت المُلك وقادتِ الجيوش إلى أن تُوفيت في شهر رمضان من سنة سَبع و ثمانين وأربع ائة ولما ماتت انحل أمر ابنيها محود عوتِها، وتَعَقَّبَ ذلك موته في شَوَّال مِن السنة المذكورة.

## رُبَيْدَة (١) بنت بَرْ كِيارَق

زوجة السلطان مَسعود (٢)، كانت جميلة ً، موصوفة ً بالحلس، تُوفيت في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة .

(تَمُّ كتاب جِهات الأُمَّة الخُلفاء من الحرائر والإِماء مَع ما أُضيفَ إِليه من مشهوري (كذا) جهات السَّادة الأُمراء، والجِلَّة من الوزراء،

<sup>=</sup> أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين الحسيني «ص ٧٤»، ولعماد الدين الأصبهاني «ص ٧٤» طبعة القاهرة » .

<sup>(</sup>۱) ذكرها العماد الأصبهاني في أخبار الدولة السلجوقية « ص ١٦٠ » وذكر أبو الفرج الجوزي وفاتها بهمذان في سنة « ٥٣٢ » كما ذكر المؤلف . « المنتظم ٤٠٠ » . وكذلك ابن الأثير في حوادث السنة المذكورة من الكامل . ولا يزال قبرها معروفاً بهمذان في إيران ، وقد أخبرت به عند كوني بهمذان سنة ١٩٥٤ . ولا يصح أن ينسب إليها غير هذا القبر ولا أن ينسب القبر إلى غيرها .

<sup>(</sup>٢) هو مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي المتوفي سنة « ٤٧ » وكان سلطانًا فاتكًا ظالمًا سكبرًا سيئ الحكم ، له ترجمه في وفيات الأعيان « ٢ : ٢١١ من طبعة بلاد العجم » وهي أصبح من الطبعات الأخرى . والمنتظم « ١٠ : ١٠١ » ومرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٢١٢ » والكامل في حوادث سنة ٤٤٥ وأخباره كثيرة في كتب التاريخ مثبتة في حوادث سني حكمه وإمارته .

فى يوم الثلاثاء رابع شهر رجب الفرد سنة تسعائة ، وصلى الله على سيدنا محمد - صلى الله على يد مُعَلقها لخمد - صلى الله عليه وسلم - وحسبنا الله ونعم الوكيل ، على يد مُعَلقها لنفسه محمد بن سالم الحماني (۱) « ؟ » ).

ر ١) ذكر شمس الدين الذهبي الأنساب المقاربة لصورة هذه الكلمة الحطية في المشتبه وهي « الجياني والجبائي نسبة إلى جَباً من قرى اليمن والجنابي والحياني، والمحافي في كتاب آخر لنعلم إلى أي هذه الأنساب قد نسب ؟ . ومن الأنساب القريبة له أيضاً « الحنائي » .

#### ملحق

(۱) مما يلحق بأخبار «مؤنسة المأمونية» الواردة ترجمتُها في الصفحة ٥٩ من هذا الكتاب خبر مجاء في كتاب نشرته « دائرة المطبوعات والنشر » في السكويت ، شمى « الذخائر والتحف » وهو مجهول المؤلف ، وقد نسب إلى القاضى الرشيد ابن الزبير (۱) وكتب تحته ( القرن الخامس الهنجرى ) وكل ذلك خطأ على خطأ وهذا نصه:

« وأهدت مؤنسة ، جارية المأمون بالله – إلى مُتَيَّم جارية على بن هشام مكاتبة هشام ، وقد افتصدت ، وكان بينها وبين مُتيَّم في حياة على بن هشام مكاتبة ومُواصلة ، لمعرفة كانت بينهما ، قبل مصير كل واحدة منهما إلى صاحبها ، فأهدت إليها بعلم المأمون مِخْنقة واسطتها دُرَّة مثل بيضة العصفور ،

<sup>(</sup>۱) ذكر محقق الكتاب الدكتور الفاضل محمد حميد الله في مقدمة الكتاب أنه مع سعيه لم يعثر على ترجمة القاضى الرشيد ، — ص ١٢ — مع أنه مترجم بتفصيل في خريدة القصر للعماد الأصفهاني « ١ : ٢٠٠ — ٢٠٠٣ » ومعجم الأدباء « ١ : ٢٠١ » وكتاب الروضتين « ١ : ١٤٧ » ووفيات الأعيان « ١ : ٣٥» ، والنجوم الزاهرة « ٥ : ٣٧٣ » وبغية الوعاة « ص ١٤٦ » وشذرات الذهب «١٩٧٤ ، والنجوم الزاهرة « ٥ : ٣٧٣ » وبغية الوعاة « ص ١٤٦ » وشذرات الذهب «١٩٧٤ ، والنجوم الزاهرة « من تاليف الورن السادس الهجري لا القرن السادس الزبير في سنة ٢٠٥ بالقاهرة. فهو من رجال القرن السادس الهجري لا القرن السادس ونسبة الكتاب المذكور إليه وهو من تأليف القرن الخامس — خطأ مبين يجب واصلاحه ، ولعله من مؤلفات ابن بابشاذ المشهور.

ودَخارس (۱) قيمتها عشرة آلاف دينار وأربعة أحجار ياقوت أحمر، وأربعة أحجار زمرد عن يمينها وشمالها بين خرائد ذهب ، وباقى المخنقة بَلَح مضمّخ بغالية ، فاستطرفت مُتيم البَلَح المضمَخ بالغالية واستطابته ، وما أكثرت فرحاً بالباقى من الجوهر (۲) ».

(۲) وورد فی الکتاب المذکور من أخبار « فضل الشاعرة » المقدم ذکرها فی هذا الکتاب « ص ۸۶ » قوله: « وأهدت فضل الشاعرة إلى سعيد بن حميد وكان يهواها ، فی يوم فصاده هدية كان من جلتها ألف جَدْی وألف حمل وألف دجاجة فائقة وألف طبق فاكهة وريحان وشراب وطيب كثير ونخب حسان (۳) ».

(۳) ومن أخبار «قطر الندى بنت خمارويه» – ص ۱۰۰ قوله: وأهدت قطر الندى بنت أبى الجيش خمارويه إلى المعتضد بالله، في يوم نيروز، من سنة اثنتين وثمانين ومائتين، هدية كان فيها عشرون صينية ذهباً، في عشر مَشامٌ عنبراً، وزنها أربعة وثلاثون رطلاً، وفي عشر

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في المطبوع المذكور بصورة « دخارس » ومعها « كذا » لخروجها عن تحقيق محقق الكتاب والصواب « دخارس » جمع الدخرسة وهي الدخريصة وهي بنيقة القميص كما في القاموس ، وقال محمد بن أبي الخطاب . الفرشي « بنائق القميص وهي الدخاريص تضيق من أعلى وتتسع من أسفل » . جمهرة أشعار العرب ص ۱۷۷ » .

<sup>(</sup>٢) الذخائر والتحف أو الهدايا والتحف « ص ٩٩ » .

 <sup>(</sup>٣) المرجع المذكور « ص ١٩» .

منها عشرمَشام ند معجون (كذا) وزنها أربعة والاثون رطلاً، وعشرون صينية فضة في عشرمنها عشرمشام صندلاً ، وزنها خسون رطلاً محرما: وفي العشر الأخرى عشر مشام زعفران (كذا) وزنها خمسون رطلاً، وعشرون صينية ذهباً مجرى بزجاج ، في عشر منها عشر مشام مسكاً ، وزنها نيف وثلاثون رطلاً ، وخمس خِلَع وشياً ، قيمتها خمسة آلاف دينار، وعملت سَماجات (١) ليوم النيروز بلغت النفقة عليها ثلاثة عشراً لف دينار، وأخرج من القصر ثلاثون وصيفة يرقصن مع الفراغنة، وكان مما عُمَل للمعتضد قبة أُبنُوس ارتفاعها عشرة أزرع ، وتحتها سَرِيراً بنوس إلى ثلثيها مُضَبِّب بالذهب يُصعد إليه بدرج ، وجُل خلالها ثياب رقاق ليرى منها ما مضى غليه (٢) من الدراه ، وكان قد أُعتد الله لالك دراهم بقيمة ثلاثة عشر ألف دينار ، في كل درهم ثلاثة دراهم ، وكان فيما أهدت إليه بنت أبى الجيش في هذا اليوم بيت رشيدي وبيت طبري مذهب، فاستحسنهما ، ووجّه المتضد إلى أبى الجيش وإخوته بخلع قيمتها ثلاثة وخمسون ألف دينار (١) ».

<sup>(</sup>١) جمع السماجة وهي احتفال وملابس لما يشبه الكرنفال عند الغربيين .

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد في المطبوع ، ولعل الأصل « ما يفض» أي ما يفرق وينثر .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « اعتد " ولا وجه له .

<sup>(</sup>٤) الذخائر والتحف أو الهدايا والتحف لا ص ٣٨، ٣٩.

| 1994/14-77 |                     | رقم الإيداع    |  |
|------------|---------------------|----------------|--|
| ISBN       | 977 - 02 - 4213 - 6 | الترقيم الدولي |  |

۱/۹۲/۱۳٤ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

Dhakhā'ir AL'Arab 28

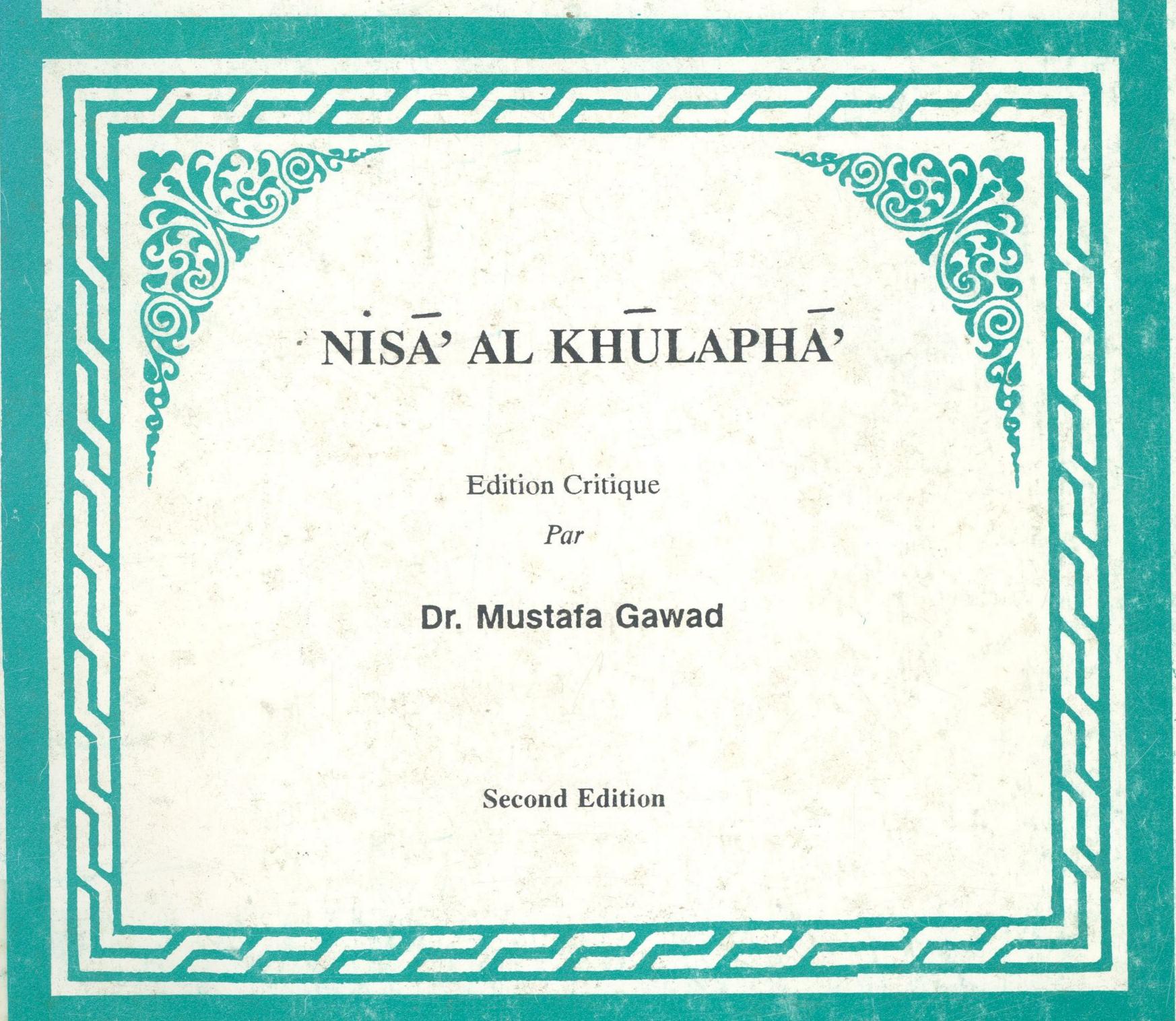

